الاكترى مانظ بحنيى 183.2 1851sA 0.1

سقراط

افرا وأرالعت بن الطب عدد والنشر عبر افرأ ۲۸ – مايو سنة ١٩٤٩



أثينا مدينة سقراط أعدت بنيها في الزمان السعيد للجمال والخير . وحمل السابقون الأولون منهم صور الحمال في القول والفعل إلى منزلة لا تداني لأنهم انصرفوا عن سائر الدنيا إلى ذلك الجمال ، وصارت الإنسانية في لغتهم رجلين إغريقياً أو " برباراً " ولكل منهم مذهب ونظر في الحياة ، فالإغريني القديم العريق لا يحب شيئاً كحبه للحرية وكرامة الإنسان غير ناظر بعد هذا إلى ما يستمسك به البربار من قيم، كالذي يقصه بلوتارك عن سولون مشرع أثينا حينًا قدم على ملك الميديين . فقد ذكر أن سولون مشى في قصر هذا الملك فلتي أمراء ورأى عليهم ثياباً من حرير ورأى من ورائهم تبعاً وحراساً وعبيداً حنى ظن كل واحد منهم ملكاً ، ثم قدم آخر الأمر على مجلس الملك فوجد عليه ثياباً من حرير ذات لون بهيج مزينة بما صنعت العقول من جواهر ، يريد أن يبهر بهيئته سولون . غیر آن سولون لم یحفل بشیء مما رأی ، ولم یعجب بشیء مما تزين به هذا الملك ، وأبدى للذين يعقلون أنه يحتقر هذه القلوب الدنية ، فأمر به الملك أن يشهد كنوز الذهب والفضة وما في القصر من متاع ، فرأى سولون كل ذلك مثنى وثلاث تم رجع بعدائذ إلى مجلس الملك فسأله ذلك الملك : هلا رأيت أحداً أسعد منى ياسولون ؟ فقال سولون : بلى ! رأيت رجلا من أواسط أهل أثينا يدعى « تيلاوس » وكان رجلاصالحاً وخلَفَ من بعده ذرية طيبة محترمة وترك مالا غير كثير ووهبته المقادير السعادة آخر الأمر فقضي مجيداً في الذود عن وطنه . فظنه الملك مخبولا سفيها غبياً ، لأنه لا يرى سعادة هذه الحياة في المال الكثير وفي الذهب والفضة ولا يراها في جاه ملك قوى ذى بأس شديد ، ويزاها في عيش رجل خامل بسيط . تم سأله مرة أخرى : ومن رأيت أسعد مني بعد « تيللوس » ؟ فقال : رأيت «كليوبيس» و « بيتون » وكانا أخوين متحابين يحبان أمهما وكان على أمها أن تذهب إلى المعبد ذات يوم من أيام الأعباد في عربة يجرها ثوران ، فلما رأيا أمها تنتظر ولم تحضر البقر حمل كل منهما طرفاً من زمام العربة وجرا العربة بأمها إلى المعبد والناس معجبون يحسدون هذه الأم السعيدة ما أنجبت . ثم قفلا واجعين بعد ما أديا الصلاه ، ثم حضرتهما الوفاة في ليلهما دون أن يجدا ألماً . وقد أصابهما ذلك الذكر الجميل والشرف . فغضب الملك ، فقال سولون : أيها الملك

إن الآلهة وهبتنا نحن الإغريق أوسط الأمور وآتتنا الحكمة فها آتتنا ، وهي حكمة شعبية بسيطة ليس فيها شيء من أبهة الملك وكبريائه ، وهذه الحكمة تعظنا أن حياة الإنسان عرضة لغير الزمان، وتعظنا ألا تُنسلم سعادتنا لعرض قد يزول، وألا نحسد رجلا قد تزول عنه الدنيا؛ لأن الزمان يأتى على المرء كل حين بما ليس في الحسبان ، فإذا حفظت الآلهة على رجل سعادته حتى آخر أيامه عددناه سعيداً . أما من يعد حياً سعيداً وهو لا يدري ما تخبؤه له الأيام ، فمثله كمثل من يحكم بالنصر لمصارع قبل خاتمة الصراع . وقد أغضب ذلك القول الملك ، وكان في المدينة يومئذ « إيزوب » صاحب القصص فعلم ما كان بين سولون وبين الملك ، فلام سولون وقال له : باسوبون إما أن نتجنب القرب من الملوك وإما أن نقربهم لنقول لهم ما يسرهم وما يرضيهم . فقال سولون : بل على العكس إما أن نتجنب الملوك وإما أن نقربهم فنقول لهم الصدق والنصح. وكانت أمة سولون قد هدتها سجية الجال إلى الخير مثلما هدتها إلى الشعر والسياسة والتصوير وما نبغت فيه من سائر الفنون. وكان الفرد فيهم حراً وسيداً لا يدين لأحد بشيء . وإذا اجتمعت المدينة في « الاجورا » فعلت ما تشاء غير مكرهة ويتولى إقناعها من يشاء من بنيها. وكان القول البليغ لازماً للسياسة كلزوم

السيف كلاهما أساس للسياسة . والبلاغة هبة من آلهة الشعر ا من تصطفى بنات ازيوس ا من الملوك وترعى مولده تصب على شفتيه طلاعذبا ، وتنساب الفصاحة من فيه حلوة كالشهد ، ويتأمله الشعب وهو يقضى في الخصومات بعدل لا يضل ، وإذا خطب لا تزل فصاحته ، ويسكن بحكمته كل اختلاف وإن جل " ولا تطبع المدينة سوى مايمليه القانون ، والقانون عندهم لا يريد سوى العدل والجال والخير . ذلك ما تبتغيه القوانين فإن وجدته سن في صيغة جامعة مانعة وتسرى على الناس على سواء ولا تبديل لها . هذا ما نسميه قانوناً كما يقول « ديموستين» و إنما تجب طاعة القانون، لأن كل قانون هبة من حقوق الله وهو شرع شرعه الحكماء من الرجال وهو عقد مشترك بين أفراد المدينة وعليهم أن يلائموا بينه وبين حياتهم .

وكانت المدينة وآله على سواء في تنمية مواهب الفرد، ولم تفنع في الأعياد العامة وما يأتي على المدينة من أحداث بأن يكون الإنسان شيئاً من دون البطولة . ولم يبلغ الفرد آفاق الجال والبطولة وحيداً مرضاة لنزعات الغرور والأثرة، ولم يفعل الأثيني شيئاً قبل أن ترضى الآلهة ، وكانت أثينا هادياً وموئلا لآماله وقد أضاءت بحبها طموح النابهين « والوطن أحق بالنمجيد والتقديس في عقيدتهم من الآباء والأمهات وأكبر منزلة عند

واليوناني كائن سياسي كما يقول الأرسطوا، وبهذه الفضيلة قدرت للمدينة ثروة من الرجال ، وتجمعت في النابهين قيم ممتازة وهم في حياتهم أمنع من الحصون ، وهم أسوة لحلفائهم تصيرهم مصائرهم إلى مجد المدينة ، لأن أرواح الأبطال في عقيدتهم حراس وحفظة للمدينة ، ولم يكن عجباً بعد ذلك أن تنزع هذه الأمة إلى آفاق لم يبصرها الإنسان فيا خلفهم من مدنيات. فالآلهة والمدينة كانوا يدعون الإنسان إلى سماء أسمى من الأرض والآلهة والمدينة . أوقدوا هذا القبس المقدس في ضمير الإنسان فأبصر الإنسان أرجاء من المجد والحير والجال ،

لم 'ينكب الإنسان بديا بالجهل والتضييع والهوان ، ولم يعش الإنسان مكتوفاً مغطى على بصره فلا يرى له وطناً ولا يدرى إلام يصير. واستغلت الأديان عليه كما يطيب نفسا بالظلام. لا يفهم الأثينيون هذا البطش الذي أورث الإنسان السقوط. فَن يعذب يأثم ومن يخوف يكذب . ثم يأتي مفكر بعد ئذ فيتخذ هذه الظلمات برهاناً على ما ركب في غرائز الإنسان من إثم ، فما كان الإنسان ملكاً فهوى ، وما كان عليه أن يكفر عن سيئاته حيا وميتاً . لكن الإنسان إنسان وكفي ، لو أطلق عقاله وحمل عن كاهله ما ورث من بغي السنين لارتد جميلا كما كان الأحرار النابغون في الزمان السعيد . فالمدنيات المتعاقبة ألقت في يقين الإنسان أنه عدم أمام الأبدية وصيرته حقيراً أمام الموت ، وأورثته احتقار الحياة القائمة ، وضحت به في سبيل الدولة ، و بذلك خلقت فقير الهندكما يقول « تين » ، وخلقت الموظف المصرى والصيني وكاهن القرون الوسطى والرعية المحكومة في الزمان الحديث. وتحت هذا البطش قضى على الإنسان أن يكون ضئيلا وأن يكون دورة في فلك هائل لا يعرف كيف يسير . أما في بلاد الإغريق فقد سخرت النظم في سبيل الإنسان ولم يسخر الإنسان في سبيل النظم . لم تجعل النظم غاية وإنما اتخذت النظم أداة ينموفيها الفرد نمواكاملا متناسقاً ،

بل كان ما هو أحق من ذلك فلم يشعر الفرد بطلاق بينه وبين الدولة، فسعادة الفرد رهينة بسعادة الدولة وسعادة الدولة لاتنفصم عن سعادة الفرد ، وسعادة الفرد في رضى الآلهة ، والآلهة تستمتع بجال الإنسان ونبله ، ولا أحب إلينا مما يقول الفيلسوف " رينان Renan ": " ظهرت في التاريخ معجزة وهي اليونان القديمة . نعم منذ خمسمائة عام تقريباً قبل المسيح تم في عمر الإنسان رسم طراز تام كامل من المدنية ، فلما انبئق نوره دخل ما قبله في ليل التاريخ فقد وكدّ العقل والحرية حقاً ، وأشرقت طلعة المواطن والفرد الحر في صفحة الحياة البشرية ، وأخزى هذا الإنسان الجديد بنبله وكرامته البسيطة كل ما سبقه من عظمة الملوك وجاههم، وبنيت الأخلاق على العقل وتجردت من خرافات الأساطير وصارت حقيقة ثابتة خالدة ، واطلع الإنسان أوكاد على حقيقة الطبيعة والآلهة ، وتجرد الإنسان من فزع طفولته ومضى بقلب مطمئن إلى مصيره ، وبني العلم أي الحكمة الحقة، ولاحت في أفق العلم للإنسان أحياناً قواعد الكون المادي وإن لم يستمسك بأهدافها يومئذ فإن مبدأها قد وجد . وإن « كوبرنك » و « جالليله » و « نيوتون » لم يفعلوا إلا أن يستخرجوا نتيجة أبحائهم مما وجده اليونان.

أما في الفن فيا إلحى! فأى ثمر أثمروا وأى عالم من الآلهات

والآلهة وأى انقلاب سماوي ! اليونان وجدت الجال كما وجدت العقل ، وقد صنع الشرق تماثيل من قبلهم كما وجد بعض بلاد الشرق من قبلهم سبيلا لأن تغنيهم عن تدخل الآلهة في كل شيء. ولكن الإغريق وحدهم اكتشفوا قوانين ثابتة للطبيعة ، واليونان وحدهم اكتشفوا سر الجال والحق والنظام والمثل الأعلى ، وقضي على الإنسان من بعدهم أن يدخل في مدرستهم، وذلك ما فعلته روما من بعد وما فعلته النهضة ومأ سيفعله رجال النهضات المقبلة كلما تردت الإنسانية في ظلمات الوحشية . في هذه الساعة الحاسمة من تاريخ الإنسانية وجد سر الحياة « Zo Kahor » وهو الجال ، وخاصة هذا المزيج العذب بين الجال والخير ا Zo Kahor Kayabor يا إلحى! ما أعجب هذا القول! يومئذ استمد الإنسان النبيل من قلبه مبادئ النبل وصارت الحقيقة والخير والجمال قطب الرحى الذي تدور حوله حياتنا . وقد استأثر الإغريقي بالإيمان بالمجد والثقة واليقين في المستقبل. والمجد شيء من خلق الإغريقي فحياة الفرد معدودة ولكن ذكراه خالدة وفي هذه الذكري بحما الإنسان حياته الحقة .

## سقراط

( ولد سقراط سنة ٧٠٠ قبل المسيح ومات سنة ٣٩٩ – قبل المسيح )

لم يكن سقراط كأحد من رجال أثينا ، في زمانه ، وكأن الأقدار قد فارقت بينه وبين قومه قصداً وعمداً . لقد باهت أثينا يومئذ بجال بنيها ، وكان الجال ديناً في المدينة ، تولت إليه أفئدة الأثينيين جسما ومعنى ، وكان نبعاً للمصورين والمثالين يظهرون آياته فيا خلقوا من تماثيل وصور ، وكان غاية المفكرين الذين يردون الفضيلة إلى الجهال . وكان أساساً للخير وللحياة ... وتفرد الأثينيون بهذا الإدراك المرهف الذي يردكل شيء إلى الجهال ، ولا يكاد « البربار » من غير الأثينين يقدرون هذه الظاهرة حق قدرها .

وكانت الحاسة المميزة للعبقرية اليونانية هي حاسة الجال الني صيرتهم فنانين يؤمنون بفنهم لحماً ودماً ، وأرهفت نفوسهم حنى تشابه ما أبدعوه في كل شيء ، فأشبه شعراؤهم فلاسفتهم وأشبه فلاسفتهم مصوريهم ، وما كان غذاء لقلب « فيدياس »

کان نفسه غذاء لقلب « بیرکلیس » و « سوفوکل » و « سفراط » والنابغين من أبناء أثينا جميعاً ، ولا قبل لأحد بهذه الصور مالم تقدر له حياة تقدس الجال تقديساً . ونوى سقراط يسأل تلاميذه بعد غيبة عن المدينة عما عسى أن تكون قد أنجبت في الجال والفلسفة كالذي يرويه أفلاطون. قال سقراط: «قدمت عشية الأمس من معسكر « بوتيديا » فاشتقت بعد غياب طويل إلى أن أرد النواحي التي ألفت أن أغشاها . فقدمت ساحة « تاوراس » أمام معبد « بازيلليوس » ولاقيت هنالك فئة كثيرة من أصحابي ورأيت فيهم فئة لم أكن أعرفها . فلها أبصروني قادماً حيوني من بعيد من كل مكان ، واستخف الفرح « شريفون ، كعادته فمرق من بينهم حتى أمسك بيدى وقال : « ياسقراط ، كيف نجوت من القتال ؟ ، وذلك لأن موقعة قد وقعت في « بوتيديا » قبل أن أبرح العسكر لم تعلم المدينة من أنبائها سوى أخبارها الأولى . فأجبته : إن الأمر كما ترى . فقال : قد سمعنا أن موقعة رهيبة قدوقعت وأن كثيراً من أصدقائنا قد هلكوا. فقلت : إنك لم تسمع إلا صدقاً. فقال : وهل شهدت الموقعة ؟ فقلت : نعم شهدتها . فقال : اجلس وحدثنا ، فإنا لا نعرف الأمركله عن بينة . ثم أجلسني بجانب اكريتياس ، ابن اكلايسخرون ، فحييت اكريتياس ،

وسائر الحاضرين وحدثتهم عما شهدت في العسكر وأجبت كل سائل سألني . فلما رويت ظمأهم من أنباء الحروب سألتهم عن أنباء المدينة ، فقلت لهم : ما أمر الفلسفة وما أمر شبابنا ، فهل نبغ نابغ في الفلسفة أو في الجال أو فيهما معاً ؟ فنظر كريتياس صوب الباب فرأى فتية قادمين يتصارعون وكان من ورائهم زحام وجمع . ثم قال : يا سقراط أما عن الجال فستشهد ذلك بنفسك ، إن هؤلاء الفتية الذين ترى إنما يتنافسون على حب من يعدونه أجمل أبناء أثينا اليوم ، وما أظنه ببعيد . فقلت : ومن عسى أن يكون هذا الجميل ومن أبوه ؟ فقال : إنك تعرفه حق المعرفة غير أنه لم يكن إلا طفلا يوم سافرت ولا ريب أنك تعرف «شارمیدس» ابن عمی « جلوکون » . فقلت : نعم وربى إنني أعرفه وقد رأيته غلاماً وما أحسبه اليوم إلا فتي راشداً . فقال : سترى ينفسك كم نما ذلك الفتى . ولم يكد يفرغ من حديثه حتى دخل شارميدس، فقلت: إنني لست بحكم في هذا الأمر ولست بميزان قويم في الجال وإن الشباب جميعاً جميل ، ولكن هذا الفتى قد أوتى جمالا بارعاً وإن رفاقه محبونه کما أرى ورأى الأطفال أنفسهم لا يصرفون أعينهم عنه حتى أصغرهم سنا وهم جميعاً يتأملونه كأنه تمثال جميل . . .

ثُم قلت : بحق هيرقل إن هذا الفنى لا يبزه أحد لو زدناه خَلَّة صغيرة . فقال « كريتياس » : وما هذه الحلة الصغيرة ؟ فقلت : لو أن له مع ذلك الجال قلباً طيباً نبيلا » .

على حين يفتن قوم سقراط بالجال في كل شيء كما رأينا تريد حكمة الأقدار ألا تجعل لسقراط حظا من الجمال في الجسم ... فهو أشبه ببعض الأحياء المائية . كان أفطس الأنف مبطوح العينين مكور الرأس خشن الهيئة ، لا يبدل عباءته في الشتاء ولا في الصيف ويمضى حافي القدمين ولا ينتعل إلا في الأعياد الدينية ، وكان من وراء هذه الهيئة روح مفردة في الجمال والعقل . والذين يتفكرون في حياة سقراط يرونه طيعاً لقوة نفسية خفية متجبرة لا يستطيع أن يعصيها مهما أمرته، وكان قومه يشهدونه مغرباً في التفكير ممعناً في الانصراف عما حوله غارقاً في تأملاته فيسخر منه الجاهلون وكثير ماهم . لم بعرف جيل الشيوخ في زمانه وجه الحق من حياة هذا الغريب، ولم يفجأ أولئك الآباء إلا ما يردد أطفالهم في بيوتهم عن قوة سقراط في الإقناع والعقل. وقد ذكر تلميذه « إكرينفون » أن « أنتيفون » أحد السوفسطائيين قال ذات يوم لسقراط: ا إنى أظنك ياسقراط عادلاً ، ولكني لا أظنك حكما وأحسبك تقرنى على ذلك فإنك، لا تكسب من تلاميذك مالا ومع ذلك

فإنك لا تتخلى عن عباءتك ولا عن بيتك ولا عن شيء مما تملك دون مقابل ولا بثمن دون تمنها ، فكيف بك لا تقدر دروسك بمال وأنت تعرف قدرها؟ فأنت عادل لأنك لا يغريك الثراء، ولست بحكيم لأنك لا تزن هذه الدروس بثمن. " فأجابه سقراط: " اسمع يا "أنتيفون" إنا تنعد حكيما كل المرئ يكتسب صداقة الذين يحبون الجال والخير ، ونسمى سوفسطائيين أولئك الذين يتجرون بالعلم فيبيعونه من شاء، فأما من رأى إنساناً خيراً فلقنه ما يعرف من خير فقد اكتسب صديقاً ، ومن يفعل ذلك فقد فعل ما ينبغي أن يفعله الحير ون الطيبون، أما أنا «ياأنتيفون » فأحب أن أمتلك أصدقاء صالحين وأن أعلمهم ما أعلم من خير وأن أرسلهم إلى من عسى أن يزودهم بالفضل ، وتحن نقرأ جميعاً كنوز حكمة السابقين وأبين لهم ما انطوت عليه حكمة الأقدمين من خير . فإن أصبنا خيراً وجدنا كسباً كبيراً بما يجني بعضنًا من بعض من نفع " .

وتجافى سقراط عن أن يرائى الناس مرضاة للناس ، واتبع سقراط قلبه فلم يحفل بشيء من دون الحق، وعاش غريباً على الحاهلين الذين لم يستمعوا إلى حديثه . وزادهم عجباً أن اختار سقراط لرسالته الشباب من دون الشيوخ ، ولتى الشباب من

سقراط ما فتنهم من وفاء وصدق ، وأصاب الظاهرين من شيوخ المدينة شرر من لومه فقد ضرج كبر يائهم ، بأنياب وأضراس، وكانت مقاليد المدينة بين أيدى هؤلاء الشيوخ، وقار غلبت عليهم المنافع الذاتية وغابت عنهم منفعة المدينة العامة التي لا تصلح إلا بما صلح به أولها وهو الفضيلة . ولم يعترف بفضل سقراط إلا الحيرون من فتية المدينة . ولا تشرق شمس حتى يستضيء بنورها قوم ويعشى بضوبها قوم ولا ريب أن كثيراً من الأثينيين قد استهزءوا بهذا الرجل الغريب الذي لا يبهر أبصارهم بجال ولا بجاه ولا بكذب ، وإنما تجرد عن هذا جميعاً وجاءهم بوجه قبيح . وحسب هذا الرجل أن يتكلم حنى يكون أجمل الناس خلقاً. وقد أقر تلاميذه المقربون بهذا السحر الفاتن وتردد إعجابهم على آذان آبائهم وأمهاتهم . إنه شبيه بصور « السيلين »(١).

«وإن سقراط لأشبه الناس بناذج « السيلين » التي نرى في مصانع المثالين والذين يصورهم المثالون وفي أفواههم مزمار ، فإذا

<sup>(</sup>١) أى بنماذج الشيوخ السكارى المنتفخة أوجههم من الحمر وتراهم ثملين وترى فى أفواههم مزماراً وهم أنصاف آلهة ولدوا من «بان» إله الفن ومن إحدى الحور . وهم آباء « باخوس » إله الحمر وهم رمز الحكمة والوحى والنبوة .

فتح باطنها تكشفت عن تماثيل صغيرة للآلهة ، بل إن سقراط أشبه بصورة « مارسیاس » ، أى بزامر الناى . ولست تنكر يا سقراط أن بينك وبين هؤلا شبهاً في ظاهر خلقك . ثم انظر كيف تشبههم فيا وراء ذلك . إنك منهكم ساخر فهل تنكر ذلك ؟ فإن لم تعترف فسآتى عليك بالشهداء . أتقول إنك لا تعزف على ناى؟ بلى وربى! إنك أفتن نغماً من مارسياس، فقد كان مارسياس بحاجة إلى ناى ليسحر الناس بزمره وكذلك يفعل الذين يعزفون على مزماره اليوم ، وهو الذي علم " أبولون " العزف على الناى ، وألحان مارسياس إن عزفها عازف ماهر أو عازفة ما ، ردت الإنسان شبيها بالآلهة وأدخلته في أسرار الحال ، وذلك بأنها ألحان إلهية . أما أنت ياسقراط فالفرق بينك وبين مارسياس أنك لا مزمار لك ولكنك أوتيت سحره وفعلت فعله ببيانك الجميل . ونحن إذا سمعنا أخطب الحطباء لا نتأثر به في شيء أما أنت ياسقراط فإن سمعك سامع أو روى كلامك راو مها كان حظه من العلم اضطربت أفئدة السامعين وأخذت عليهم كل مذهب . سواء كانوا رجالا أو نساء أو فتية " .

ويعترف تلاميذ سقراط بسلطانه على نفوسهم وما يلقون حين يسمعون إليه من سحر فاتن، فقد كان يعيش بينهم كالأطفال

ويتخلق بينهم بخلق البسطاء ، وكانوايصارعونه ، و يجتذبون شعره بأظافرهم . وكان كما يقول أحد تلاميذه : " إذا خالط الناس تشبه بالأطفال والبسطاء ، وإن جد كشف عما في قلبه . وما أدرى أيبصر الناس ما في قلبه من صور ولكنني أبصرها وأجدها نفحة من نفحات الله وأراها كنزاً جميلا ثميناً فاتنا ولا أستطيع أن أعصى له أمراً ... "

هيهات إذن بين ظاهر الحياة في صورة سقراط وبين ما تخنى هذه الصورة من حكمة . ولا ريب أن هذا النقيض بين ظاهر الأمر وباطنه جعل سقراط فريسة لحكم المتعجلين من الأثينيين والذين يسرعون إلى الحكم عن ظاهر الأشياء أما تلاميذه فلا يستطيعون دفعاً لسلطانه على قلوبهم كما يعترف بذلك « السيبياد » : « إنني إن سمعته ارتجف قلبي وجرى دمعى من آثار ما يقول وأرى كثيرين من دوني يفعلون ما أفعل. ولو أنبي سمعت ﴿ بريكليس ﴾ أو سمعت خطيباً من الحطباء المشهورين فإنني أعترف بفصاحته ولكني لا أجد في فصاحتهم ما أجد في كلام سقراط ولا يرتجف فؤادى من شيء ولا تثور نفسي على ما يقيدها من أسر ، ولكني إذا سمعت سقراط - هذا المارسياس - آمنت أنني لا ينبغي

لى أن أعيش كما أعيش (ولست تنكريا سقراط أنبي أقول حقا وصدقاً) وما أحسبني إن أصغيت إليه الآن بقادر على أن أدفع سحره وسلطانه عن نفسي وألا أجد منه ما وجدته من قبل . سيكرهني على أن أقر بيني وبين نفسي أنبي ناقص في كثير من الأمر وأنبي أغفل نفسي وأدبر أمور الأثينيين . وأنا أسد أذني مكرها كالذين يمرون بجزر «السيرين» وأولى منه فراراً خشية أن أصحبه فلا أبرحه حتى أبلغ شيخوختي » .

ولم ينج سقراط زماناً طويلا من رأى قاصر ظالم فقد رآه الأثينيون يمشى فى الأسواق فقيراً حافياً يجادل من يلاقى على السبيل ويفحم مجادلية بالحق ، ويزيدهم خبالا أن هذا الإنسان الذى يقر بالجهل قد أنزل العلماء من صياصيهم ومرغ كبرياءهم فى التراب وعرى عن غرورهم وجهلهم . وكانوا ينقضون عليه كما يقول « ديوجين لابيرت » وكلما ضيق الخناق على مجادليه ضربوه واجتذبوا شعره واحتقروه ولكنه كان يصبر على أذاهم واحتقارهم وكان يهجرهم هجراً جميلا . ولو أن أحداً منهم رفسه عفا عنه وقال : « أولو رفسنى حمار "رفسته » وازداد منهم رفسه عفا عنه وقال : « أولو رفسنى حمار "رفسته » وازداد على رجلها ثم ترغى وتزبد وترميه بالماء . وكان يتقبل أذاها على رجلها ثم ترغى وتزبد وترميه بالماء . وكان يتقبل أذاها

عفواً رضياً ثم يقول : «أولم أقل لكم إن «كزنتيب » سترعد ثم تمطر « وكانت تتبعه في الأسواق فتضربه وتشق عباءته عن ظهره فيثور له الناس ويودون لويضربها ، ولكن سقراط كان يمضى هادئاً ويحدثهم أن الفارس يحب الفرس الحرون حنى إذا عرف أن يعبد ثورته هان عليه كل فرس بعده ، وكذلك أمرى . لقد أوتيت امرأة عنيفة جامحة فإذا صبرت عليها واحتملت أذاها هان على ما قد ألني من الناس جميعاً .

واحتمل سقراط في سبيل رسالته أذى أشد من سخرية العامة، فقد عده « أريسطوفان » سوفسطائيا مفسداً لعقول الناشئين مبدداً لدين الأقدمين صارفاً لآمالهم عن سياسة المدينة . وكلا الرجلين كان يرمى إلى إصلاح واحد وهو الإبقاء على فضيلة الأقدمين ، غير أن الوسيلة مختلفة لأن الكوميديا القديمة كانت تحارب البدع المستحدثة في تفوس الأحياء والناشئين بالهجاء . إنما يهجو أريسطوفان رذيلة الأثينيين ورذيلة الحاكمين منهم خاصة ، ويريد أريسطوفان أن يستمسك قومه بالمذاهب الأولى التي خلفت البطولة في آباء الأثينيين ، ويريد أن يرد للتعليم القديم سلطانه ، وهو الذي أثمر ثمره يوم كرمت العدالة والحكمة في أفئدة الناس « وكان لا يحل لطفل أن يهمس بصوته وكان

الصبية طيعين مخشوشنين منذ الصبا ، وكان صبية كل حي يبكرون في صفوف منتظمة متراصة إلى معلم الموسيقي تم يحفظون ما يعلمون من أناشيد . وكانوا حراصاً على أن يحافظوا على ما ورثوا عن آبائهم من نغم ومن يخرج منهم عن النغم الموروث هزوا أو لعباً انهالوا عليه ضرباً حتى لا تضيع آلهات الفن . وكانوا يذهبون بعد هذا إلى معلم الرياضة منصرفين بألبابهم إلى الرياضة كاملين لا يعبثون بأصواتهم ولا ينبذون قصداً بأجسامهم . وعلى هذه القيم شب أبطال ماراتون . » ويريد أريسطوفان أن يتعلم الناس الفضيلة « اتخذني أيها الشاب رفيقاً عن يقين فإن فعلت فستتجافى عن « الأجورا » وتكره أن تغشى الحامات العامة وتستحى من العار وتثور إن سخر منك ساخر وتقوم من مقعدك إن أقبل عليك الشيوخ. ولا تنهر والديك ولا تجيُّ أمراً نكراً يشوه ما يزينك من حياء ، ولا ترمى بنفسك في أحضان راقصة ، ولا ترد على أبويك قولا . وستقضى في ساحات اللعب زمانك وضاءاً مزهراً بدلا من هذه النُرثرة الجوقاء التي لا تغني شيئاً عِن أبناء هذا الزمان ، وبدلا من أن تدخل فيما لا يعنيك من الجدل والإسفاف ، بل تعدو إلى الأكاديمية تحت ظلال الزيتون المقدس متوجاً بتاج من غصن لطيف أنت ورفيق عاقل من سنك ، وتتنسم خليا عبق

الزهور وورق الكافور الأبيض حين يتساقط وتستمتع بالربيع حيمًا يحف شجر «الپلاتان» به «الپانيليا» كأنما يفضيان بعضهما لبعض بسر . فإن فعلت ما أوصيك به وتفكرت فيه بقلبك فسيكون صدرك مليئاً أبداً ويكون لونك وضاءاً أبداً . »

فالقصد مجتمع بين أريسطوفان وسقراط، ومع ذلك يصور أريسطوفان سقراط صورة البدعة المستحدثة والضلالة المتلفة لمجد الأولين ، فهو في رواية «السُحب « صاحب مدرسة تصرف التلاميذ صرفاً عن سنة الأقدمين ال وهم شاحبون معتلون قابعون يتفكرون في حل ما لايغني من الأمر ، ومن يقرع باب باب المدرسة يقطع على التلاميذ تيار أفكارهم . وقد سأل سقراط اشريفون عن هذه المسألة: الكم قدماً من أقدام البرغوث نفسه يستطيع برغوث أن يثب ؟ الأن برغوثاً أكل شريفون من حاجبه ثم وثب إلى رأس سقراط. ويذهب أريسطوفان إلى أن سقراط قاس هذه المسافة قياساً عجيباً ، فقد أذاب شمعاً ثم جاء بالبرغوث فغمس قدميه في الشمع حتى إذا برد الشمع على قدمي البرغوث فصاركأن بقدميه نعالا فارسية، أخذ هذه النعال فقاس بها المسافة ومسائل أخرى من أشباه هذه السخريات . . ولا يكاد يكشف الستار عن مدرسة سقراط حتى يرى سقراط جالساً في يسلم معلقة في الهواء لأن الأرض تجذب إليها كل شيء حتى الأفكار – كما ينهكم أريسطوفان – ولايستطيع سقراط أن يرقى إلى الأفكار السهاوية حتى ينعزل عن الأرض ، ثم إن سقراط يعبد السحاب من دون آلفة المدينة، وسقراط سفسطائى يمشى في الطرقات صلفاً وينظر بجانب عينيه ويمشى حافى القدمين . وهو محاور لا يجارى ويقلب الباطل حقا ويقضى بهذه السفسطة على سائر القيم الموروثة في نفوس تلاميذه . وتلاميذه يوم يخرجون من مدرسته أهل لأن يضربوا آباءهم ثم يقنعوهم أنهم على حق فيا يفعلون .

ومهما ضحك بعض الأثينيين من مذهب سقراط وسخروا من حياته فلا يعبأ سقراط في شيء بهؤلاء الساخرين ، فقد عيرف الأثينيون أيامه بالتعجل في الرأى وصار الشعب في هجاء أريسطوفان نفسه كالشيخ الذي ارتد طفلا لا ينفع لديه إلا المتملقون الكاذبون ، ولكن سقراط عارض السيل واستمسك بالحق وحده وأعرض عن إرضاء العامة بتعليمه و بمذهبه في الحياة ، وإذا اختلف قوله عن غايات الأكثرين صمد لهم صابراً ، ذلك بأنه كان يجب الحكمة وهم يحبون أهواء العامة ، والحكمة لا تتلون بهوى العامة وإنما هي صادقة مؤمنة بالحق . والحلاف

بين الذين يحبون أن يرضوا أهواء العامة وابين سقراط . إن هؤلاء متقلبون مذبذبون وسقراط ثابت لايتحول ، وقد عجب أحد محاوريه من مذهبه الذي جاوز طاقة البشر فقال له سقراط: إنبي وإياك لعلى خلاف فيما نحب، فإنني واله بالفلسفة وأنت واله بأهواء العامة من الأثينيين وقد شهدتك غير مرة لا تعصى لمحبوبك قولا رغم ما أوتيت من مقدرة ، بل أراك متردداً ذات اليمين وذات اليسار وأراك لا تقيم على رأيك في المجامع السياسية إذا عارضك عامة الأثينيين ، ونراك تتحول فتقول ما شاءت لهم أهواؤهم ولا تستطيع أن تخالف « ليلي » وقولها . ولو أن أحداً عجب لما تقول مرضاة للعامة لأجبته \_ إن أحببت الصدق \_ أنك لنُ تقلع عن تضاربك حتى تقلع "ليلاك " عن أهوانها المتضاربة . فاعلم أنثى من جانبي لن أسمعك غير هذا القول ولا تعجب أن ترانى أقول ما أقول ولكن قل للفلسفة « ليلاى ا أن تقلع عما تأمرني به . إنها تقول أيها الضاحب العزيز كل ما سمعتنى أڤول وهي لا تتذبذب فيما تقول؛ وهي التي تقول ما أدهشك مما حضرت الآن وما عليك إلا أن تكذبها فها ذهبت إليه وهو أن الظلم أكبر الشرور جميعاً ، والذين لا يكفرون عما اقترفوا من إثم أولئك لهم عذاب وبيل . فإن لم تغير قولها فبحق الكلب إله المصريين ما أنت بمنسجم مع نفسك ولكنك تعيش

حياتك في خلاف مع نفسك ، أما أنا ياعزيزي فقد أوثر أن أحمل قيثاراً مضطرب الأوتار مختلف الأنغام أو أن أكون على رأس اكوراس افلا أستطيع أن أسيره ، وأوثر أن أكون في جانب والناس أكثرهم في جانت لإ نتفق ولا نأتلف على أن أعيش في خلاف مع نفسي وحدها وأن أقول غير ما أقتنع .

## سقراط والتمليم الأثيني

كان اليونان في سياستهم يعدون التعليم أساس مجد المدينة ، وهم هنالك يعدون الفرد لتحقيق مآرب الدولة ، لأن مجد الدولة معقود بنفوس أفرادها ، ولا يحمل الأفراد نفوساً كباراً ما لم يجدوا سبيلا إلى صور المجد والإيمان بجال الفعال. بل ذهبوا إلى أن لكل حكومة نظماً خاصة في التعليم : فالديمقراطية تعلم الأفراد على سواء ، والارستقراطية تعلم من تعدهم لحكومة الدولة تعليماً خاصا من دون العامة . وعلى المشرع أن ينظر إلى أية غاية تسير أمته ، وأن يلائم بين هذه الغاية وغاية التعليم . فقوانين " ليكير ج " ليست سوى دعائم لتعليم " اسبارطة " التي لم يكن لها مأرب سوى المجد العسكرى . فنظمت حياة الأفراد مذكانوا أجنة في بطون الأمهات، وتعهدت الزواج كبا تنشيء للمدينة نسلا قوياً . فإذا بلغ الطفل سبع سنين احتضنته الدولة ليعيش عيشة عسكرية، ولا تدع الفرد لأبويه وللمقادير تختار له ما تشاء من سبل الحياة . فالفرد للدولة والدولة تعلم الفرد ليحقق السياسة التي رمت إليها آمالها . ووجدت حكمة

الأثينيين كيف تهيئ للأفراد السعادة في التعليم دون أن يعوقها ذلك عن إدراك غايتها من المجد . التعليم الأثيني لا إكراه ولا عنت فيه . وإنما ينمو الفرد فينمو فيه عقله وحسه وجماله وقوته وهو يغني ويلعب . ولم يغن ويلعب هباء من غير قصد إنما وضعت عند رنين الشعر ونشيد الأوتار ووضعت عند الصراع والسباق غاية الفرد والمدينة معاً : وهي عظمة الفرد والمدينة جميعاً . وفي سبيل هذا القصد سن « سولون » قانوناً يفرض على الآباء أن يعلموا أطفالهم الموسيقي والألعاب الرياضية . وقد نحسب أنهم رموا بهذا القانون إلى هدفين مستقلين يريدون أن تنمى الرياضة الأجسام وأن تهذب الموسيقي الغرائز والأرواح. ولكن أفلاطون يرى أن الرياضة والموسيقي قد فرضتا كلتاهما لغرض واحد وهو تهذيب الروح ، لأن الانصراف إلى الرياضة البدنية وحدها ينتهي إلى قوة جامدة عتية فيمسى الإنسان غشما قد سدت عليه منافذ الإدراك الحميل. وحاسة الحال إذا أهملت عميت كما يقولون. وأما من ينصرف إلى الموسيق وحدها ويمعن في طلبها دون أن تنمو عافيته وبأسه فسينقلب مرهف الحس هزيلا وتنأى عنه رجولته . وكلا الأمرين ضار بالمدينة لأن كيان المدينة معقود بخلال أفرادها : فإن كانوا لا يستطيعون شيئاً وراء البأس والشدة والبطش فستنتهى القوة الغاشمة

العشواء إلى أن يرتطم بعضها في بعض وإلى أن تقضى أمور المدينة بالعنف والحرب. وإن كان أفرادها شعراء مغنين فلاسفة ليس مهم بأس فلا تغنى الموسيقي عنهم من السيادة شيئاً . ورأى المشرع الأثيني أن يجمع في فرد واحد بين الشجاعة والحال وأن يجعل الأثيني جنديا قويا وسياسيا حكيا معا. وهذا المزيج من القوة والحكمة إذا توفر لأمة ثم استطاعت أن توقد في نفوس أبنائها جذوة حبها، فقد ضمنت هذه الأمة أن تجد الجندي المستأسد الحامي إذا عدت عليها العوادي وضمنت أن تجد السياسي الرشيد الحارس الأمين . وقد أتيح لأثينا أن تنجب هؤلاء الرجال ... والمجد غذاء الفنون ... وهذا اللعب جد غايته المجد ... وهذه الموسيقي جد غايتها المجد . فالأثيني حين يلعب يبصر عند أقصى جهده صوراً محبوبة من المجد ، فهنالك تنتظره صورة الرجل الجميل وصورة الجندى المنتصر وصورة البطولة في الأولامب، وهذه الصور أنزلها الأثينيون منازل من التكريم والتمجيد صرفت إليها قلوب الناشئين . والآلهة تحب اللعب كما يقول « بندار » ، وكانت بلاد الإغريق تنصب التماثيل لأبطال الأولامب ويخلد الشعراء ذكرهم.

وما أمر الموسيقي في تعليمهم ؟ كانت غاينها أن تنمى في

نفوسهم حاسة الجال وتحبب إليهم القيم الإنسانية العالية . والمشرعون والمصلحون كانوا أحرص الناس على أن يسمع الطفل الموسيقي التي تتعهد الكرامة الإنسانية . ويريد أفلاطون نغمتين اثنتين: نغمة تعز الكريم إذا نزلت به الأيام وتمنعه من الهوان ، ونغمة ترد عنه الصلف والكبرياء إذا أقبلت عليه الأيام. وهو ينفي بعد ذلك من جمهوريته موسيقي الحمر والشهوات وموسيقي التوجع والأنين وكل ما قد يورث النفس السقوط، وليس عجيباً بعد ذلك أن يحطم حاكم من « اسبارطة » قيثارة زيدت أوتارها خشية أن تغل بنغاتها أيمان الاسبارطيين في الحرب ، وليس عجيباً بعدئذ أن يقول « دامون » معلم « بيريكليس » إن كل تغيير في الموسيقي تغيير في قوانين المدينة لأن القوانين لاتستقر حتى تستقر مبادئ المدينة وهذه المبادئ تتأثر بما يتعلم أفراد المدينة في الحير وفي الشر . ومن أجل هذا يريد أفلاطون ألا يبني في مدينته فنان لا يصور الحال والحير حتى لا يتعدى أثره إلى نفوس الذين تصير إليهم سياسة الدولة ، لأن القبح يسرى بقدر ضئيل إلى نفوس الناس من حيث لا يشعرون تم يستفحل مرة واحدة ، كالذي يرعى كلاً وخيا قد لا يشعر بما في كل قضمة من أثر السم حتى إذا تجمع أثره أتى عليه مرة واحدة. وأما صور الحال والحير فهي أشبه بالنسيم إذا مر ببلد طيب

حمل فى أعطافه الصحة . . والنفس على ما شبت عليه فإن أنست القبح أتت القبح أتت القبح وهى لا تدرى، وإن أنست الجمال أتت الخير من حيث لا تدرى .

كانت الموسيقي أدباً أريد لغاية سياسية وهي خلق من تبنى عليهم سعادة المدينة، وقد نعجب أن يولى الأثينيون التعليم أكبر ملكاتهم وأن ييسروه فيكون أحلى من اللعب وأن يردوا إليه ما يمسهم من حسنات وما يصيبهم من سيئات. فالمشرع عندهم معلم والحاكم عندهم معلم والحكيم عندهم معلم وهم جميعاً يرمون إلى خلق الفرد السياسي القوى الحكيم. وهذه العقول عرفت أن تجعل التعليم نشيداً يثير الخني من قوة النفس ويبعث المطوى من صور الفضيلة وأن يسمو بالإنسان إلى أسمى ما في الإنسان من معان . وكانت موسيقاهم بسيطة : « الناي » و « القيثارة » . وكانت هذه الموسيقي تصحب الطفل وهو يلعب وتصحب الصبى وهو ينشد الشعراء وتصحب الشاب وهو يصارع ويسابق في ساحات الرياضة.

وبذلك اجتمع الشعر والموسيقى فى تعلم الأثينيين ، ولم يمجد الشعراء فى تاريخ المدنيات مثلها مجدوا فى أثينا ، لأن الشاعر فيهم ناصح يهدى إلى الرشد، وهو مهبط الحكمة الإلهية

وهو الذي كشف الغطاء عن بصيرة الإنسان ، ومحا عنه حجب الجهل وعلمه الفنون وحبب إليه المجد... ولا ريب أن الشاعر قد حمل أمانة التعليم في أثينا كما يريدها الأثينيون وهو أن يصير قومه أحسن حالاً . ولم يجد الصبى أثراً للمجد أحب مما أنشده في شعر الحالدين ، ولا يغني الصبية شعر الشعراء ابتغاء معرفة يحفظونها وكني، وإنما كان من وراء هذا الشعر قصد سياسي وهو أن تبني أفئدة الناشئين على صور من الفعال والمجد ، لأن ما يحفظ الصبي من أثر جميل قد يصحبه فيا يلقى من الزمان وكم صحب الشعراء والحكماء نفوساً إذا خبى الرأى وكانوا كبارقة الرشاد ، وكم عصم الشعراء قادة من الهزم وكم عصم الشعر نفوساً من الضيم . وقد أبقى شعراء اليونان آثاراً تحبب العدالة والحكمة ، وخلدوا صور البطولة والمجد ، وفى سبيل هذه القيم العالية سن الأثينيون قانوناً يفرض الشعر فى التعليم . وكانوا يعرفون هذا الجميل لاشعر فجمع سولون شعر « هومير » في كتاب – وكان سولون نفسه شاعراً ومشرعاً معاً – وعرف الشعراء غاينهم في المدينة، ويقول « أريسطوفان » على لسان الشاعر " إشيل " : " إن على الشعراء أن يلقوا ستاراً على كل سوء فلا يذكرونه على المسارح ولا يذكرونه على حال ، فكما يعلم المعلم الأطفال يعلم الشعراء الناشئين . ـ ومن أجل هذا

لا ينبغي لنا أن نقول شيئا من دون الحير ». وبهذه العقلية نفهم ما يقصه « بلوتارك » عن « السيبياد » إذ دخل صبيا على معلم فسأله عن كتاب لهومير فلم يجد هذا الكتاب لدى المعلم فصفعه وانصرف! وبهذه العقلية نفهم ما يذهب إليه أفلاطون في جمهوريته : فهو يريد أن تراقب الدولة الشعراء فلا تبيح الشاعر أن يصور بطلا يبكي وينتحب كما تفعل الضعيفات من النساء؛ لأن المدينة بحاجة إلى رجال حكماء أغنياء بنفوسهم أقوياء بحكمتهم يلقون نوازل الأيام ثم لا ينخز لون كما ينخزل العبيد والنساء ، ولا يبيح للشاعر أن يصور الحوف من الموت ، لأن المدينة بحاجة إلى رجال أقوياء يؤثرون الموت على الضيم ولا يبيح لشاعر أن يتغنى بكؤوس الذهب والفضة ومتعة البطون واللذات ، لأن المدينة بحاجة إلى رجال يؤثرون القيم الإنسانية العالية على الغني ويؤثرون المجد على اللذات والهوى . والشعر والموسيقي قد سما بهما الأثينيون إلى منزلة لازمة لسياسة الدولة وسعادتها ، وهي أن توقد في أفئدة الأثينيين حب الحال والشجاعة والحكمة وسائر القيم الإنسانية الجميلة وتنهى إليهم حكمة الآلهة وآمال الصالحين . وقد تراهم بلغوا هذه الغاية مرحين فرحين في أحضان الطبيعة لم يلقوا الإكراه في شيء وإنما وجدوا الحب في كل شيء. فالزهر المتفتح تحت قطرات الندي وبهجة

الشمس والنبع الساسبيل وصفاء السهاء ووارف الظل لم تحرم من حضانتها الطفل الأثيني .

في أحضان الطبيعة التي استمتع بها الإغريق في كل شيء نمت أبدان أبطالهم طلقاء سعداء، وفي أحضان آلهات الشعر والموسيقي نمت أفئدة الإغريق وآمالهم وقدر لهم أن تشغف قلوبهم بعد هذا بما خلق عظمة أبطالهم وأن يشغفوا بما يهيء للإنسان أن تكبره المدينة ، وأن يجد السبيل إلى المجد . والنتيجة المحتومة التي تفرضها طبيعة الأشياء أن يسير الأثينيون على السبيل التي سار عليها آباؤهم يريدون أن يعلموا سر عظمة الإنسان وأن يتجاوزوا هذه الصور الحالدة التي رسمها الشعراء في نفوسهم ووعنها صدورهم إلى كشف الغطاء عن هذه العظمة ، وكان الشعراء قد أضاءوا أفئدة الناس بالجمال وكان ضياؤهم مبصراً لا يكاد يُلفي على معنى إلا أضاءه ومكن للأثينيين أن يجدوا بأنفسهم أسرار الأشياء . وكان العلم حينئذ أن يجد المرء بما أوتى من نور معانى الأشياء ، وكانت سعادتهم أن يروا بنور عقلهم ما حملت عقولهم من صور القيم الإنسانية . العلم هو الفلسفة والفلسفة هي معرفة الفرد نفسه بنفسه ومعرفة سر مجد الإنسان. فتوليد المعانى الذي عرف به سقراط ونبوءة الآلهة التي تعظ الأثيني أن يعرف نفسه بنفسه ليست إلا تطورا طبيعيا

للتعليم الأثيني. ولم يفهم الأثيني التعليم على أنه حقيقة واقعة يلقيها معلم لمتعلم كالممثل الذي يحفظ دوره ويلقيه على المتفرجين وكنى . ولكن العلم أن يستنير العقل ويهندى العقل بنوره إلى ضمير الأشياء وليس في المعرفة ثمرة أشهى من الثمرة التي يجتنيها العقل بنفسه ، وهذه الثمرات أوقدت أفئدة الأثينيين شغفاً بالمعرفة ، والمعرفة من أجل ما خلق الله من شيء كما يقول أفلاطون. وهذه المعرفة ستنحو فيهم نحواً أثينيا أي إلى حب الحكمة . والحكمة في عقلهم جامعة للقيم الإنسانية التي تقوم عليها عظمة المدينة وعظمة الفرد السياسي .

## منهج سقراط

ولم يفعل سقراط شيئا إلا طاعة لضمير المدينة ، وكان دعاء أثينا حيا في ضمير سقراط فلم تطب له الحياة من دون هذا الواجب. وقد عصفت به هذه العاصفة منحب المدينة كأنها شيطان يصرفه كما يشاء ، فإنطلق في الأسواق يصور للناس ما ورثوا من صور الحكمة والعدالة والشجاعة والفتوة وتقوى الله، وانطلق في الأسواق يستخرج ما في مبادئ السفسطائيين من كذب وانطلق في الأسواق يسخر من الذين يسوسون المدينة على مذهب السفسطائيين . وكان ضمير الأثينيين حينئذ يستقيظ في نفوس الصالحين بزجر كالذي يقوله ١١ يوريبيد ١١ إنه من العار أن نسكت وندع الكلام للبربار . وكانت هذه الدعوة إلى مبادئ الخير والجال قد أخذت على نفس سقراط كل سبيل فلم يستطع أن يدعها ويتبع سبيل من خلا من العلماء الذين قضوا أعمارهم في كشف أسرار الطبيعة والأفلاك . وذهب تلميذه « اكر ينفون » إلى أن سقراط لم يقنع بأن ينصرف عن العلوم الطبيعية ولكنه رمى علماءها بالخبال؛ لأن من المجانين طائفة تخاف

مما لا يثير الحوف، وطائفة لا تخاف مما يخيف، ومنهم فئة لا تستحى أن تقول وتفعل ما تشاء، وفئة تعتزل الناس ولا تخالطهم، وفئة لا تقدس المعابد والصلوات، وفئة تعبد الأشجار والأحجار وما تلقى على السبيل من أنعام. وكذلك يفعل الذين ينصرفون إلى دراسة العلوم الطبيعية، فنهم فئة ترى الكون واحداً، وفئة تراه أكواناً، وفئة ترى الأشياء جامدة ساكنة، وأخرى تجدها في حركة دائمة، وفريق يذهب إلى أن الأشياء تولد وتفنى، وفريق يرى أنها لا تولد ولا تفنى.

ولولا أن ألقت أثينا إلى أبنائها الصالحين أملا كان أدنى إلى ضائرهم من كل شي لحسبنا سقراط ظالما للعلوم الطبيعية ، فإن هذه العلوم قد فازت من الزمان بنتائج لو رآها اليوم سقراط لمحا عن حياته هذا القول ، ولكن حياة المدينة وسلامة المدينة صرفتا جهود سقراط إلى البحث عن فضيلة الإنسان وغاية هذا البحث هي سعادة الفرد وسعادة المدينة .

وكانت فلسفة سقراط مزيجا من الرياضة العقلية والموسيقى العقلية فلم يأت فتية أثينا بشي لم يرثوه . كانوا قد ورثوا من الشعراء والزمان صوراً من القيم الإنسانية النبيلة وخليت في خلايا أرواحهم ساكنة مطوية قد يثيرها الزمان إذا مسها الزمان . فجاء سقراط بعقل مثل يد المثال البارع وجمع في نفوس مناظريه

وسامعيه ما تشتت فيها من معانى الجمال وجعل يقيم هذه المعانى فى ضمائرهم شيئا فشيئا بذوق المثال وصبر الفنان . وليس عجيبا إذن أن يحفظ الأقدمون عن تلميذه أفلاطون هذه الكلمة : « لو خلقت الحكمة فتاة لهام بحبها الناس جميعا » .

واتبع سقراط في التعليم منهجا كمنهج الأثينيين في الرياضة البدنية كأن يناظر صاحبه كأنما يصارعه في حوار يتبع المنطق الدقيق ولا يحيد عنه ، ويفرغ من نتيجة إلى نتيجة ،كالمصارع القدير الذي ينتهي من نقطة إلى نقطة ويأخذ بتلابيب من يحاوره ويزج به من جهل إلى جهل وخاصة إن كان من الذين كسبوا بين الناس سمعة جوفاء ، وخاصة من كان منهم سفسطائيا أو تلميذ سفسطا ين، فلن ينجو من يد سقراط قبل أن يتصبب عرقه وقبل أن تسقط كبرياؤه ويراه السامعون جاهلا مغرورا لا يدرك جهله . ولم يدع سقراط العلم في شي مثلها ادعى الآخرون ، وكان بعد ذلك يصارع الشبان في ساحة الرياضة صراعاً بدنيا ويتخذهم أصدقاء . فإذا حاورهم في ما أراد أن يعلموا من القيم الجميلة قاد الحوار بدقة ونصب لهم الفخاخ في المنطق ، ولم يكن بهؤلاء الفتية الناشئين من الغرور ما كان للمشهورين من رجال العلم والسياسة ، وكانوا إذا غلبوا في حواره انقضوا عليه يعضونه و يجذبون شعره ويضربونه . ولم نبلغ أيام سقراط أن نجد العلم

الذى لاوطن له ، وإنما للعلم وطن يفرض على العلماء أن يولوا آمالهم شطره وأن يجعلوا له ثمرات عقولهم ، بل ألقت أثينا على بنيها أن ينفقوا في سبيلها كل شيء ، وكانوا أشد غيرة على مجد وطنهم منهم على مجد الآباء والأمهات ، وأنفقوا جهودهم في سبيل المدينة ، وانظر كيف يؤدى سقراط بعض هذه الأمانة :

سقراط : ماذا دبرت لنفسك ؟ أتريد أن تبنى كما أنت أم تريد أن تصرف عنايتك لشيء تبتغيه ؟

السيبياد : هذه مسألة أشاورك فيها يا سقراط . ولقد تدبرت ما قلت ووجدت فيه مقنعاً . إن رجالنا السياسيين جاهلون إلا قليلا .

سقراط : وما معنى ذلك ؟

السيبياد : لو أنهم كانوا عالمين لكان لزاما على من ينازلهم أن يلقاهم بزاد من العلم وأن يعد لمصارعتهم ما استطاع من عدة . ولكنهم يأتون السياسة جاهلين ولا أرى ضرورة لزاد العلم وعنائه ، وأنا أعلم منهم وقد آتنى الطبيعة ما لم تؤتهم من الفضل .

سقراط : يا إلهي ! ماذا تقول يا عزيزى ؟ ، إنه لا يليق بك ولا بخلالك هذا القول .

السبياد : ماذا حدث يا سقراط وعلام تلومني ؟

سقراط : إنني أخزى لك ولحبي .

السيباد : ولماذا ؟

سقراط: لأنك ترى أن عليك أن تنازل رجالا من بيننا .

السيبياد : فمن على إذن أن أنازل ؟

سقراط : وهل هذا سؤال جدير برجل يؤمن بنبله و كبريائه ؟

السيبياد : ماذا تقول ؟ أو ليس لى أن أنازل هؤلاء ؟

سقراط : أرأيت لو أنك توليت قيادة سفينة قادمة على قتال فهل تقنع بأن تكون أقدر بحاربها و كنى ، أم عليك أن تنظر إلى أبعد من ذلك وأن ترمى بنظرك إلى أعدائك الحق الذين ينبغى أن تبزهم ؟ أما أن تتفوق على أنصارك فهو أمر لازم لعلة واحدة وهو أن يطعيوك ولا يهموا بعصيانك ، وهم إن آنسوا منك تفوقاً أطاعوك في قتال أعدائك كلما أقبلت على أمر ميل جدير بك و بالمدينة .

السيبياد : هذا هو رأبي

سقراط : وهل يجدر بك أن تقنع بأن تكون خير جندك دون أن تضع أمام عينيك قادة أعداً لك ودون أن تطمع في أن تبزهم فأولئك هم غاية جهدك وأشغالك؟

السيبياد : ومن تريد بهؤلاء الأعداء يا سقراط ؟

سقراط : ألست تعلم أن مدينتا في حرب لا تنقطع مع الإسبرطيين ومع ملك الفرس ؟

السيبياد : هذا حق .

سقراط: فإن كنت قد ألقيت في أملك أن تسير أمور مدينتنا يوما ما فاعلم علم اليقين أن عليك أن تنازل ملوك الإسبرطيين وملوك الفرس.

السيبياد : إنى أراك تقول الحق .

سقراط : ولا ينبغى لك يا صدينى أن تقيس همتك وأملك بهمة « ميديا » مربى الديوك ومن شابههه من الذين يقبلون على سياسة المدينة وما تزال بهم مسحة من العبودية كما يقول النساء ، فهم لم يهذبوا ولم يخلصوا من ضعة أصولم وما تزال بهم عجمة البربار وقد جاءوا يتملقون المدينة ولا يسوسونها ، ولا ينبغى لك أن تجعل قبلتك هؤلاء الذين ذكرت دون أن تعنى بنفسك ودون أن تعلم ما يجب أن تعلم .

السيبياد : إنه يبدو لى يا سقراط أنك على حق فيما تقول لكنى أعتقد أن قادة اسبارطة وملوك الفرس لا يختلفون

شيئا عن الآخرين .

سقراط : لكن تدبر ما تقول يا عزيزى .

السيبياد : فيم أتدبر ؟

سقراط : ألست تعلم أن المصارع يتأهب لمصارعة الخصم الشديد المخوف أهبة قوية ويعنى بنفسه عناية فوق عنايته لو أن عليه أن يصارع خصما ضعيفاً هزيلا ؟

السيبياد : لا شك أنه يأخذ للخصم الخطير أهبة أعلى وأكبر.

سقراط : وما ضرك لو عنيت بنفسك عناية كبرى .

السيبياد : ليس في هذا ضرر ولكن فيه الخير كل الخير .

سقراط : ولكن رأيك ضار فاسد إذا تأملت ظاهر الأشياء .

إن من نعادى من الملوك ليسوا أدنى أصولا منا . وإذا اجتمع النبل الأصيل والتهذيب أتى ذلك بثمر جميل فاحذر أن تكون دون هؤلاء نسباً وحسباً وحسباً فيعلما فإن ملوك الإسبارطيين لا يختلط نسبهم بدم ليس من دم الملوك من أهل هيراقليدس . وأما ملوك الفرس فإنهم أشد غيرة علىأصولهم وأنسابهم ، ولا يخامر الشك أحداً أن الملك جاء من دم الملوك ، ويوم يولد من قد يؤول إليه الحكم يجعلون ذلك ويوم عيداً في بلاد الفرس وفي آسيا جميعا . أما نحن يا لسيبياد فنولد ولا يكاد يشعر بنا الجيران كما

يقول الشاعر الهزلى . ثم يلني الطفل بين يدى مربية ما هينة القدر . وإنما ير في ملوك الفرس خير من في المملكة من خصيان وعليهم أن يعنوا بالمولود في كل شي ليجعلوه أجمل ما يكون ويعدلوا أعضائه ويقوموها ، وهم من أجل ذلك في منزلة عالية من الاحترام ، فإذا بلغ الطفل سبع سنين تعلم الفروسية والصيد ، فإذا بلغ أربعة عشر عاماً تعهده من يسمونهم معلمي الملوك ، وهم أربعة يختار ونهم من أفضل شيوخ الفرس، فيختار ون أعلم الناس وأحكم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس. فأما أعلم الفرس فيعلمه دين « زرادشت ، أي يعلمه تقوى الآلهة ويعلمه أصول الحكم ، وأما أعدل الفرس فيعلمه أن يقول الصدق ، وأما أحكم الفرس فيعلمه أن يحكم شهواته أولا ولا يكون عبدا لهواه ، وأما أشجع الفرس فيعلمه ألا يُخاف مطلقاً ولا يخشى شيئاً ألبتة ، و يعلمه أن الحوف يورث الذل. أما أنت فقد ألقاك بيريكليس بين يدى معلم عجوز من العبيد ، وأستطيع أن أقص عليك حديثًا آخر من آداب منافسيك وتربيتهم لولا

أنه حديث يطول . وأما مولدك وتعليمك أنت ومن شئت من الأثينيين أفلا يحفل بهما أحد إلا أن يشاء الله فيقدر لك حبيبا يعصمك . وأما إن أحببت أن تولى بصرك إلى الثراء والجاه والترف والثياب والعطور والرياحين والخدم والتبع وسائر ألوان رفاهية الفرس فستستحى حين تعلم أنك لست من كل هذا على شيء ، وأما إن أحببت أن تتأمل حكمة الإسبارطيين واعتدالهم وكبرياءهم وسداد أيديهم وشجاعتهم واحتالم للأعبا وشغفهم بالجهد والصبر والمجد فسترى نفسك طفلا في جميع هذه الحلال ، فإن استمسكت بالمال وبدا لك أنك على شي في هذا الأمر فلا تنقم علينا ، إن علمت أنك لست من هذا على شي ، فإنك إن أحببت أن تبصر ثراء اسبارطة فستعلم أن ثراءهم قد جاوز ثروتنا كثيراً: فليس فينا رجل يملك أرضا تنافس أرضهم التي يمتلكون في بلادهم وفي مسينا سعة وخصبا ، وليس فينا من يضاهيهم فيما يملكون من عبيد وخيل وأنعام . ولندع هذه الثروة جانبا فأما الذهب والفضة فليس في بلاد الإغريق جميعا ما يملكه رجل

بمفرده في اسبارطة ، وترى الذهب والفضة بهاجران منذ أجيال عديدة من جميع بلاد الإغريق والبربار إلى اسبارطة ولا يبرح الذهب والفضة أرضهم أبداً. فترى المال يقدم على اسبارطة ولا يبرح أرضها ، ومن أجل ذلك نرى أغنياء اسبارطة أغنى من الإغريق في الذهب والفضة ونرى ملكهم أغناهم جميعا، لأن الملوك يفوزون من هذه الأموال بنصيب وفير وتجني لمم ضرائب كثيرة من أموال الاسبارطيين أنفسهم وثراء الإسبارطيين كبير إذا قورن بثراء الإغريق وثراء الإغريق لا يكاد يكون شيئا مذكوراً بجانب ثراء الفرس وثراء ملوكهم ، فقد حدثني رجل أهل بالثقة من الذين زاروا مملكة الفرس أنه سار يوما كاملا تقريبا في أرض خصبة جيدة واسعة ، وهذه الأرض يسميها سكانها « حزام الملكة » ، وقال إن هناك أرضا أخرى تدعى « برقع الملكة » و إن هناك فوق ذلك مناطق أخرى كبيرة جيدة خصبة وقفت على زينة الملكة وسميت كل أرض باسم جزء من أجزاء زينتها . فهب أن أجداً من الناس خبر امرأة كسرى وأم

المللك أن السيبياد بن دينوماخيس يريد أن يحارب ابنها وخبر ها أن دينوماخيس امرأة من أثينا لا تملك إلا خمسين « مينا » من الزينة وأن ابنها لا يملك إلا أرضا لا تبلغ مساحتها إلا ثلثاثة « بسرى » فستعجب كيف يتجاسر السيبياد على أن ينوى محاربة كسرى، وأظنها لاتجد لك سبيلا إلابالدرس والعلم وهما وحدهما السبيلان الجديران بالذكر في بلاد الإغريق . فإن علمت أن السيبياد شرع في هذا الأمر ولما يبلغ العشرين عاما وهو جاهل جهلا تاما ويعصى محبه حين ينصحه أن يتزود بزاد من العلم والدرس والمران ، ويرى نفسه أهلا للنزال كما هو من دون حاجة لمزيد . ولا شك أنها ستعجب وتتساءل ماذا رمى هذا الفتى بهذه الجسارة ، فإن علمت أنك لا تعتمد إلا على جمالك وطول قامتك ومنبتك وثرائك وذكائك الذى فطرت عليه فسترمينا بالحبال والجنون يا السيبياد ، لأنها ترى لديها كثيراً من هذه الميزات جميعاً . وكذلك تفعل ملكة اسبارطة إذا رأتك تقدم على أمر لا تأخذ له أهبته . أولا يخزيك أن ترى نساء أعدائنا عالمات بما ينبغي

لنا أن نأخذ به أنفسنا في بلدنا وأننا لا نعلم ما ينبغي لأنفسنا من العلم والمعرفة ؟ فأطعني يا صديقي وأطع ما كتب في « دلف » اعرف نفسك بنفسك . واعلم علم البقين أن من ذكرت لك من الملوك هم منافسوك ، ولا تحسب من ذكرت لى من قومنا منافسين ، ولن تفوت هؤلاء الملوك إلا بالدرس والعلم والفن فإن ضيعتها فلن يكون لك ذكر عند اليونان ولا عند البربار ولا ريب أن حبك للشهرة يفوق كل حب .

ونعلم بعد ذلك أن العلم والفنون كانا عدة أثينا على أعدائها ، وأن غاية التعليم كانت حاجة لازمة لقوة المدينة وسعادتها . وكانت آمال الفلاسفة أن يتعهدوا الخير والجهال في أفئدة الطامحين وأن يهيئوا للمدينة رجالا أقوياء ، وكانت الغاية التي نحت إليها أثينا في علمها هي إدراك الجهال ، وكان الجهال سر ما آمن به الأثينيون من معاني الخلود فقد آمنوا أن الخلود معقود بالمجد ، والحد معقود بما أبدع الإنسان من أثر . والآثار الجالدة لا تولد في عقيدتهم إلا في الجهال ، فالإنسان قد يخلد بعقبه من بنيه في عقيدتهم إلا في الجهال ، فالإنسان قد يخلد بعقبه من بنيه الذين يبقون ذكره من بعده وعقبه من فعاله التي تحييه على

الزمان . وأولو المفعال والمجد خالدون أبداً في أفئدة الرجال كما يقول « نوسيديد » . وإذا قدر للناس أن تسمو بهم أشغالهم إلى آفاق الجال فلا راد لهم عن الخير « ستعلم علم اليقين صدق ما نبأتك به يا سقراط إذا ألقيت بصرك على شغف الرجال بالمجد ، وستعجب من شططهم إذا لم تتدبر قولي ، وسترى الناس يركبون العجب من الأهوال والمكاره في سبيل ما يبقى ذكرهم من بعدهم ويعقبهم مجداً لا يفنيه الزمان ، وهل ترى إليهم إذ ينفقون في سبيل هذا الحب ما لا ينفقون في سبيل أبنائهم ، وإذ يركبون الصعاب جميعا وإذ ينفقون أموالهم ويحتملون العناء ويفتدون المجد بأرواحهم . " وقد هدت الأثينيين سجية الجال أن يعلموا أن العقول الخالفة لا تؤتى تمرها إلا في عالم من الجال ؛ لأن العقول تلد الفكرة والحكمة وسائر القيم الإنسانية النبيلة؛ والشعراء والمبدعون من الخالقين في الفن آباء لما أنجبت عقولهم . وأسمى ما خلقت الأذهان من شي هو ما نسميه " الحكم الرشيد " " والعدالة " . والحالدون الحالقون لا ينسلون ما حملت عقولم إلا في الحال ، فإذا اقترب الإنتاج ترى أفئدتهم نهوى إلى الجال ويشتهونه عن شمال ويمين ، حتى إذا قدر لهم أن يلقوا نفساً ذكية نبيلة استهوتهم ضعفين ، وهاجت الخبي من الفكر ، وأثارت المطوى من القول ، واسترسلت ألسنتهم بذكر النبل والقيم الإنسانية

السامية وما ينبغي أن يتحلي به الرجل الشريف ، وانقلب الإنسان يومئذ مؤدباً ومهذباً : بين يدى الجال ينجب المنجبون آثارهم وبين يدى الجال يتعهد المنجبون ما خلقوا . وبين الجال وبين المنجبين قرابة ومودة لأنهم شركاء في خلق أثر جميل لا يفني . وهذه الآثار الجميلة أشد قرباً إلى الناس من أبنائهم . ومن يبصر آثار هومير وهزيود وسائر الشعراء المحسنين يحسدهم على ما خلقوا من آثار أبقت ذكرهم في الحالدين . وإن أحببت فانظرما أنجب « ليكورج » للاسبارطيين . ألم يعقب نظاما حافظا للاسبارطيين ولليونان جميعا ؟ ألستم تمجدون بينكم « سولون » بما شرع لكم من شرع . وترى الناس ينصبون الصلوات والمعابد لما خلد الحالدون من آيات العقول ولن يخلد اليوناني إلا أن يبدع في الجال أثراً لايفني . ويُسر لذوي الأقدار أن يبدعول آيات من المجد جميلة مثل آيات الفنون ، وآمنوا بعدئذ بخلود الذين يعملون الصالحات و كان اليونانيون يبتغون الجمال لغاية سياسية ، وحرصوا على أن ينهض الناشئون فلا تنمى أفئدتهم وإلا بغذاء صادق من معانى الإنسانية الكاملة كيا تنزع هذه الأفئدة إلى الجال وحده ، ورأيناهم يسيرون المرء إلى الجمال منذ الصبا و يحببون إليه كل جميل في الحس وفي المعنى , ومن يجد سبيلا إلى أن يصهر أفئدة الناس بالجال فقد قضى أن تكون الكرامة إيماناً بين الناس ، وقضى

ألا تكون للناس شيم من دون الكمال والنبل. وعرف الأثينيون الأمد الذي تنتهي إليه صورة الجال المطلق ١ من هدى الناشئين رقيا إلى آفاق الحب، وبصرهم آيات الجال الواحدة تلو الأخرى، واتبع طريقاً قويما رأى عند محط الرحال جمالًا ما أعجب خلقه . وفي سبيل ذلك الجهال المطلق هان ما يلتي الإنسان من بلاء لأنه جمال أبدى لا يزول ، لا مولد ولا نهاية له ، ولا يأتيه زيادة ولا نقص ، وما هو بجميل في موضع وقبيح في موضع ، ولا هو جميل عند قوم وقبيح عند الآخرين ، ولا يجسم ذلك الحال بوجه ولا بيد ولا بهيئة ولا هو كائن في شي سواه كالأرض والهواء ، ولكنه كائن بنفسه وفي نفسه وهو نبع تستمد منه صور الجال الآخري. والفرق بينه وبين آيات الجمال الأخرى أنها تخلق وتموت أما الجمال المطلق فلا يأتيه النقص والزيادة في شي ولا يمسه الفناء في شي ال ولم يقنع الأثينيون بأن يحرصوا على آيات الجال فيما أبدعت عقولهم وفنونهم ، فالفضيلة لا تكون فضيلة حتى يأتيها المرء طائعا لداعي الجال ، ومن أجل ذلك اقترنت فضيلتهم بالجال في كل شيُّ وسميت الفضيلة بالجال والخير معا و كان ذلك غاية تعليمهم وتعليم سقراط كما رأينا .

## سقراط والسفسطائيون

و قال أحد محدثى سقراط إننى حيما أصغى إلى رجل يجادل في القيم الإنسانية الممتازة أو في الحكمة بوجه عام وكان المتحدث رجلاحقا أرانى فوق ما يتصوره العقل من المتاع والطرب؛ لأنى أشهد وئاما وانسجاما بين القول وقائله . وهذا الرجل عندى هو الموسيقي الحق الذي أبدع أجمل الألحان، ولم يبدعه في قيئارة ولا في المة من آلات اللعب وإنما أبدعه في مذهبه الحق في الحياة ...

وأبدو حين أسمعه صديقاً للكلام وأتقبل منه ما يقول ، أما من يفعل ذلك غير فإنه يشق على وكلم بدا محسناً للقول كان أشد إيلاما لنفسى وأبدو لمن يرانى كأننى عدو للكلام » . وذلك بأن تجار الكلام « أى السفسطائيين » كانوا عند أولى البصائر من الأثينيين أسوأ معلم قد قدموا على أثينا يعلمون ما يريد الأثينيون أن يتعلموه ، وسلكوا فى ذلك طريقاً غير التى رسمها الأثينيون الأولون لأبنائهم ؛ لأن المشرعين والمصلحين والشعراء والحكماء من أثينا سنتوا سنتهم فى التعليم لتخلق القيم الحقة التى ترتكز عليها أثينا سنتوا سنتهم فى التعليم لتخلق القيم الحقة التى ترتكز عليها

سيادة المدينة ، وأمست حاجة الناشئين لمعرفة هذه القيم عطشاً شديداً . وأوقد الشعراء هذا التعطش للمجد فأقبل السفسطائيون يبيعون في الأثينيين علم الكلام وكان قولم خلابا جميلا يصور الحق باطلا والباطل حقاً ، وعلموا ظاهر القيم العالية دون أن يكونوا مثلا جديراً بما يقولون ، ولم يكن لهم سبيل سوى الربح من تجارة الكلام .

ورأى الشيوخ الأثينيون الذين ورثوا في دمائهم وعقولهم حكمة الأقدمين ما قد يجره علم السفسطائيين من فساد في إيمان أبنائهم بالمجد رغم النجاح البارق الزائف .... وسنرى كيف يقف سقراط للسفسطائيين بالمرصاد كالكلب الأمين الذي يرد عن حظيرته ، وقف لهم عدوا ظاهرا وباطناً لأنه يريد أثينيين مؤمنين بالقيم التالدة والمجد كما آمن بها أبطال « ماراتون » ويريد أمة تؤمن حقاً ولا تؤمن ظاهراً ، وسنرى أن رسالته لم تكن شيئاً غير أن يلج بنور العقل في نفوس الأثينيين إلى ما في نفوس الأثينيين من معانى القيم الإنسانية العالية ، وكانت غايته كما رأينا أن

سقراط : هذا الضيف الغريب " يا انيتوس " حدثني منذ حين أنه يشتهي أن يتعلم الحكمة وأن يتعلم هذه الفضيلة التي تقدر للناس أن يحسنوا سياسة ديارهم

يهيي لأثينا رجالا صالحين وانظر بعض حديثه:

وأوطانهم وأن يرفعوا ذكرى آبائهم وأن يعلموا كيف يلقون ويودعون قومهم وضيوفهم كما ينبغى أن يفعل كل رجل شريف . فانظر أى معلم ترى أن نرسل إليه هذا الغريب ليأخذ عنه هذه الفضيلة . أو لاترى أننا ينبغى أن نرسله للذين يدعون تعليم الفضيلة ويبيعون علمهم بضاعة لمن أراد أن يتعلمها لقاء أجر معلوم ؟

انيتوس : ومن هؤلاء الذين تعنى يا سقراط ؟

سقراط: إنك أنت تعرف هؤلاء الذين يسمونهم السفسطائيين.

انيتوس : تجنب هذا الفأل بحق هيراقليس يا سقراط وادع الله أن لا يمس الحبال أحداً من عشيرتي وأهلي وأصلح أن لا يمس المواطنين منهم والغرباء ، فيلتي به بين أيدى هؤلاء المفسدين فإنهم وباء وفساد لمن عام م

سقراط : ماذا تقول يا انيتوس ؟ وهل خالف السفسطائيون سائر الذين يدعون إصلاح ما يسألهم الناس إصلاحه فلا يصلحون ما يلقي إليهم كما يفعل غيرهم وإنما يردونه أشد فساداً من ذي قبل وهم بعد هذا يسألون أجراً على هذا الفساد . إني لا أكاد

أصدق ما تقول إلى أعرف رجلا واحداً منهم « بروتاجوراس » إحمع وحده من هذه المعرفة ثروة لم يجمعها " فيدياس " الذي أبدع أجمل التماثيل ، بل لم يجمعها فيدياس وعشرة مثالين معه! إنك تحدثنا عجباً يا انيتوس! أرأيت لو أن إسكافياً يصلح النعال البالية وراتقا يرقع الثياب القديمة ردا النعال والثياب أفسد حالاً مما أخذاها كانت عاقبتهما أن يهلكا جوعا ، ولا يستطيعان أن يخفيا فعلهما على الناس ثلاثين يوما ، على حين يخفي ١ بروتاجوراس ١ على كافة الإغريق أنه يرد تلاميذه أسوأ مما أخذهم ويخفى ذلك على الناس أربعين عاما .

ولم يكن هؤلاء السفسطائيون أثينيين ولكنهم وجدوا في أثينا مغانم كثيرة بالأن الشباب الأثيني الذي يشهد بلاغة الحطباء في الاجورا اللاجورا الوما تهيئ الحطابة للخطباء من مجد ومنازل في المدينة تاق إلى هذا المجد وبهرته فصاحة هؤلاء المعلمين . وقد نرى فلاحاً أثينيا قدم بابنه يسعى إلى المدينة لأنه لم يستطع أن يكبح جماح ابنه بعد ما سمع من رفاقه ما أصابوا من علم ومتاع في سماع الفسطائيين وأكره أباه على أن يقدم به إلى المدينة ليدرك من سماع الفسطائيين وأكره أباه على أن يقدم به إلى المدينة ليدرك من

العلم ما أدرك الآخر ون. وقد صور أفلاطون صورة جميلة لظمأ فتية أثيناً إلى المعرفة ، ونجاح السفسطائيين في المدينة، وهذه الصورة تخفى إشفاق الأثينيين على أبنائهم ومدينتهم من هؤلاء المعلمين. قال سقراط: قدم على دارى « هبقراط » عند الفجر الأول وقرع علينا الباب بعصاه قرعاً شديداً حتى فتح له الباب ، فانطلق من فوره إلى داخل الدار ونادى بصوت عال : ياسقراط أنت راقد أم صاح؟ فعرفت صوته وقلت له: ما بك يا هبقراط أجئتني بنبأ سبي ؟ قال : لا ولكن جئتك بنبأ سعيد . فقلت : وما أقدمك علينا في هذه الساعة من الليل ؟ فقال : جاء بروتاجوراس أثينا . فقلت إنه قدم منذ يومين . وهل عرفت ذلك الآن ؟ فقال بحق الآلهة إنني لم أعزف ذلك قبل عشاء الأمس ، ثم تحسس طريقه في الظلام إلى سريري الصغير وجلس عند قدميّ وقال : إنني لم أكد أفرغ من العشاء حتى دخل على أخي ونبأني أن بروتاجوراس بالمدينة . وقد هممت بأن آتي إليك لولا الليل، ولما أكد أطرح عن نفسي تعب النهار حتى هببت من من رقادي إليك . فقلت : وما عليك من هذا ؟ وهل تشكو من بروتاجوراس شيئا ؟ فقال : لا ولكنه استأثر وحده بالعلم لايريد أن يعلمني إياه . فقلت : بحق « زيوس » آنه مالا وأقنعه يرددك عالماً . فقال : لو لم يكن غير ما تقول فلن أبخل بمالى ومال

أصدقائي عليه وإنما جئتك لتخاطبه في أمرى فما زلت صبيا ولم أره قط و كنت طفلا حينها قدم المدينة أول مرة وأرى الناس جميعاً يثنون عليه ويرونه أعلم الناس بالكلام... وما يمنعك أن تدركه قبل أن يبرح الدار فهو ضيف " كالليوس " ؟ فقلت : لا يا صديقي لم ينجل غبش الصبح من بعد فدعنا نروخ ونغدوا في ساحة الدار حتى ينجلي الصبح وما أحسبه يبرح الدار مبكرا .. وانطلقا يتحدثان وسط الدار يريد سقراط أن يمتحن ما قدم عليه صاحبه . فلو أن رجلا أخذ العلم عن طبيب الكان طبيبا أو عن مثال لكان مثالا فما تريد أن تكون بما تعلم عن بروتاجوراس ؟ فاحمر هبقراط خجلا وبدت حمرته على ضوء الصبح الذي أخذ ينبلج . وقال: أكون سفسطائيا. فقال سقراط: ألا يخزيك أن يعلمك الناس سفسطائيا ؟ وما يعلم السفسطائي ؟ فقال : يعلم صناعة الكلام . فقلت : لو أنك سألت موسيقيا أن يعلمك صناعة الكلام لعلمك صناعة الكلام فيا يعلم أي في الموسيقى . فعم يعلمك السفسطائي الكلام ؟ فلم يحر هبقراط

والسفسطائى ليس إلا تاجرا فى رأى سقراط يروج تجارته ويتنقل بها فى البلاد ، وهذه التجارة خطيرة لأنها غذاء الروح والروح سعيدة أوشقية مريضة أو صحيحة بما تحمل من معرفة .

ولا ينبغى لرجل أن يقبل على معلم لا يعرف ما يعلم ولا يدرى أيكون سعيداً بهذا العلم أم يكون به شقياً . ثم يريد بعد ذلك أن يؤتيه ماله ومال أصدقائه . ثم قدم سقراط وصاحبه على دار « كالليوس » فظنهما البواب من السفسطائيين و كان قد ضاق ذرعا بأفواجهم. قال سقراط: فلما قرعنا الباب صاح من وراء الباب: « سفسطائيون أيضا! ليس لدى سيدى فراغ من الوقت » وأوصد الباب بيديه . ورغم كره سقراط ومن شابههه من الأثينيين لهؤلاء المعلمين فقد فاز السفسطائيون بطائفة من أبناء أثينا الأغنياء ونراهم أحاطوا ببر وتاجو راس ذات اليمين وذات الشمال ومن ورائهم آخرون تبعوا المعلم قد أغراهم بسحر صوته . ونرى بروتاجوراس يتحدث غادياً ورائحاً حتى إذا هم أن يدور انفرج التابعون شقين عن يمين وعن شهال كي لا يعترضوه فإذا مر التأموا وتبعوه يسمعون. إنا نريد أن نتخذ من بعض هذه الصور برهاناً على أن التعليم الأثيني قد شغف الأثينيين حباً بالمعرفة ، وقد كسب السفسطائيون من أثر هذا الحب مالا كثيراً وكان علمهم ضاراً بالمدينة التي أسست على قيم أبنائها وما خملوا من فضائل. وقد خلق السوفسطائيون السياسي الذي يؤثر منفعته الحاصة على الصالح العام ، والسياسي الذي لا يتخذ من الفضائل السياسية إلا ظاهراً يلبسه ليزبن للمدينة ما يريد . وإنهم خلقوا خطابة لا تقوم على الفضيلة .

## سقراط وخطابة السفسطائيين

وكانت الحطابة سيدة الأمر في الجمهوريات القديمة : فقد كان كل شيء في أيدي الشعب و كان الشعب في أيدي الحطباء كما يقول « فينيلون » . ولم بكن لحؤلاء الفتية من أبناء أثينا بد من أن يأخذوا بأسباب هذا الفن ليبلغوا مآربهم في المجد وفي سياسة المدينة . وإنما يبلغ الخطيب فيهم قيادة المدينة ويحمى بالخطابة نفسه وأصدقاءه من بغي الظالمين وتكون له الصدارة في كل شيء. وكانت منابر الخطابة قائمة في المجامع السياسية وإذا نودي في الأثينيين إلى أمر جامع جاءوا مجامعهم ومد من حولهم حبل أحمر لا يحل لأجنبي أن يتعداه ، واستخاروا الآلهة فيما يريدون، ثم ابتهلوا فجعلوا لعنة الله على من يشير عليهم بإتم ، ثم يقف مناديهم فينادي أكبر الحاضرين سناً ليدلى برأيه ثم يتعاقب ذوو الأعمار ليحمل الرأى حكمة الزمان وخبرة الشيوخ وليجنب الرأى غائلة الأهواء ، ثم يأتى بعد هؤلاء من شاء من الحاضرين . وهذه السنة عصمت أثينا من هوى الرأى أيام كان خطباؤها حكماء صالحين وأثمرت في الخطابة آيات بينات ... وما كانت أثينا لتقنع

من خطبائها بشيء من دون البلاغة التامة الجميلة الرشيدة وقد ألفت أكمل الشعر وأجمل الصور وأدركت ضمير الجال في كل شيء . وقد رأيناها في أيام سقراط تنقض اليوم ما أبرمت بالأمس، ورماها من أحبها من بنيها بالتردد في الرأى ، ولكن أثينا لم تستطع أن تدفع سحر هؤلاء الحطباء الذين أقنعوها بالأمس برأي وحملوها بالغداة على رأى ، وصارت الخطابة قوة للخير في أيدى الحيرين وصارت أداة دمار في أيدي المفسدين. وقد حرص المصلحون في أثينا وروما بأن لا يلتي سلاح الحطابة لغير الخيرين ، وقد حفظ التاريخ عن « كاتون » الكبير في روما تعريفا يعرف به الخطيب وهو أن الحطيب هو الرجل الشريف الذي يحسن الكلام ١١ (Bonus vir peritus dicendi) ، ومعنى -ذلك أن الحانب الحلقي في الخطيب كان أكبر أثراً في أنفس هؤلاء المصلحين من جانب الفصاحة ، فإن غلبت على الحطيب الفصاحة وانهارت في نفسه الفضيلة كان شرأ مستطيراً على أمته . وقد صور ذلك الأثر شاعر قديم في روما ، فقد سئل شخص في روايته: كيف ضيعتم هذا الملك الكبير؟ فأجاب: لأن الله ابتلانا بخطباء جاهلين وغافلين . وإذا لم تعصم الخطيب حكمة وفضيلة تهاون بالحق وجعل منفعته الحاصة فوق منفعة بلاده ونصب نفسه حربا على معارضيه وانصرف أبناء الأمة عن الرأى المسير للخير

إلى تطاحن على منافع الدنيا ، وحينئذ لا تجد من فصاحة الخطيب بصيرة الربان الحريص على مصلحة السفينة ولا تسمع إلا رجالا ينهمون وينهمون ، ونهيج الخطابة أحقادهم وتشتت الأحقاد ألبابهم وتعميهم آلام الحصام عن سبل الخير وتنردى سفيننهم في صخر مهلك وهم لا يشعرون .

وقد شهد سقراط في " الأجورا " سياسيين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، ويتشبهون بعد ذلك بالصالحين ويخدعون الأمة بالأمانى ويكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع . ورأى سقراط وبال أمرهم على المدينة وقد نراه يكره هذه الحطابة السياسية كرها وينفر منها نفورا ولا يتشبه بها في حديثه الخاص والعام ويريد أن يعصم من آثارها الأثينيين ، فقد هاله ما رأى من شغف الأثينيين بالخطابة رغم ضلالتها وأقبل على الأثينين أجانب يعلمونهم كيف ينصرون الوأى ونقيضه ، ويعلمونهم أن الحق ليس إلا فكرة نسبية عند كل فرد ، ويعلمونهم « النجاح » في حياتهم الحاصة والعامة من كل سبيل. وكان أعلى هؤلاء المعلمين كعباً « بروتاجوراس » و «جورجياس» و « هيبياس » و كانوا يفدون على أثينا في سفارات سياسية ، فيأتيهم أفواج من أبناء أثينا ليأخذوا عنهم فنونهم ولا يعفيهم سقداط

من سخريته بين آيات الإكبار التي يشملهم بها فتيان الأثينيتن ولا يدعهم حتى يقوض أقدارهم في نفوس السامعين ويعرني عن عجز هؤلاء المعلمين عن تعليم الفضيلة وينكر على بعضهم كل قدر لهذا الفن الذي يعتز به ويتكبر به على سائر الناس . فإن جورجياس يباهي في أثينا بفن الخطابة الذي يفوق كل فن ويقدر لصاحبه المجد والسعادة ... وقد يباهي علم الصحة بأن يوفر للناس سعادة الصحة وعلم الرياضة البدنية بأن يوفر للناس القوة والحمال . ولكن الجطيب يستطيع أن بسير هؤلاء جميعا إلى ما يريد . ولم يفجأ جورجياس هو وسائر الأثينيين إلا أن يسمعوا سقراط يجهر بأن الحطابة ليست فناً من الفنون وهي أشبه شيء بصناعة الطبيخ التي لا تعد للناس سوى ما تشتهي بطونهم ، ومن شاء أن يعد صناعة الطبيخ فنا حل له أن يعد الخطابة فنا ؛ لأن الحطابة التي لا تقوم على الحكمة والفضيلة لا تبلغ إقناع السامعين حتى متملقهم بما تشتهي أنفسهم . فهي صناعة للتملق والزلفي وليست فنا للحق والصدق.

ويتجاوز سقراط بعد هذا الحد إدراك العامة من الناس ويسمو إلى جانبه الإنساني الرفيع الذي يحفزه الصدق وحده والحق وحده، فإن عامة الناس إن ظلموا أخفوا على الناس ظلمهم وجاءوا القضاء بمحامين يضللون القضاة ويخفون عليهم معالم الحق ويحملون

القضاة بفصاحتهم على أن يأخذوا جانب الكذب ويبرئوا الظالمين من طائلة العقاب . فإن نجوا بظلمهم فرحوا بظلمهم وقدروا الخطابة قدرا عاليا وآتوا الخطيب ثمنا بالغاً من جبهم وأموالهم . هذا ما يفعله عامة الناس الذين يؤثرون العافية على الصدق ولا يخافون أن يقيموا على ظلم . أما من أ وتى قلباً ذكيا مؤمنا كسقراط فلا يؤثر شيئا على الصدق ولا يحفل بالخطابة إلا فما تكشف عن جانب الصدق في نفسه ، فإن اقترف إثما سارع فأقر بإثمه لدى القضاء كما يكفر عن سيئاته ، واستحب العقاب الذي يطهر به نفسه على النجاة بالكذب، وذلك عنده هو أجرَ الحطابة وحده . ولسنا نجهل أن سقراط كان في ذلك وحيداً مفرداً وأن ذلك كان مذهبه الإنساني الذي تفرد به على الناس. وكان يعلم أن أكثر الأثينيين قد لا يعتنقون هذا الإيمان فاحتفظ به لحياته ولمن عسى أن يؤمن به من الصالحين. وأما إشفاقه على قومه من غواية الخطابة فقد دفعه بيده ولسانه وآية ذلك ما يقصه تلميذه إكزنوفون.

جاء البلوكون البين أريستون يريد أن يخطب في الشعب كما تكون له الصدارة يوماً في المدينة ، وكان يومئذ فني لم يبلغ العشرين من عمره ، ولم يستطع أحد من أصدقائه ولا من ذويه أن يسكنه والناس يجتذبونه من منبر الحطابة ساخرين ضاحكين ، واستطاع سقراط وحده أن يسكته رحمة به ورعاية لصداقة

« شرميدس » بن « جلوكون » ورعاية لأفلاطون أيضا . فلقيه ذات يوم فقال له: « ياجلوكون » أتريد أن تكون لك الصدارة فينا ؟ قال جلو كون : نعم يا سقراط إن ذلك ما أشتهي . فقال سقراط : إي وربي ! إن هذا الأمل أجمل ما سمت إليه نفوس الرجال فإن حققته فستحظى بما تريد وتنفع أصدقاءك وتبني دار أبيك وتوسع آفاق وطنك ثم ترفع ذكرك في أثينا وفي سائر بلاد الإغريق وقد تبلغ قدر ١ تمستوكل ١ فيمتد ذكرك حتى بلاد البريار وحيثًا صرت ترمقك الأبصار . فلما سمع جلوكون هذا الحديث انتفخت أوداجه وطاب نفسا بالوقوف ، فقال له سقراط : لا ريب يا جاوكون أنك إن أحببت أن يمجدك الوطن فلا بدلك من أن تنفعه . فقال جلو كون : لا ريب في ذلك . فقال سقراط بحق الآلهة يا جلوكون لا تخف على شيثا وقل لى بأى شيء تبدأ بخدمة الوطن . فسكت جلوكون وظل يبحث في نفسه عما عسى أن يبدأ به ، فقال له سقراط: لو أنك أحببت أن تعمر بيت صديق فستسعى إلى أن تغنيه ، و كذلك تسعى سعيك لتغنى وطنك . فقال جلو كون : هذا هو الحق . فقال سقراط : ولا شك أنك لا تزيد مال أثيا حتى تزيد دخلها . فقال جلوكون : لا شك في ذلك . فقال سقراط : حدثني إذاً ما دخل هذه المدينة ومن أين لها هذا الدخل ، ومن

الجلى أنك قد درست هذا الأمركيا تستطيع أن تعوض النقص إذا لم تجد دخلها كافيا ، وكما تستطيع أن تسد العجز إذا غاب الدخل. فقال جلوكون: بالله يا سقراط إنبي لم أدرس هذا الأمر . فقال سقراط : إن كنت لم تدرس دخلها فحدثني عما عسى أن يكون خرجها فلا ريب أنك تريد أن تلغي الزائد منه . فقال جلوكون : بالله يا سقراط إنبي لم أدرس هذا الأمر . فقال سقراط : لندع ثراء المدينة ، ولكن كيف تريد أن تسوس المدينة وأنت لا تعلم دخلها وخرجها ؟ فقال جلو كون : ولكن نستطيع أن نغنى أوطاننا من خسائر أعدائنا . فقال سقراط : بالله ما أصدق ذلك لو كنا أشد مراساً من أعدائنا فإن كنا أضعف منهم فقدنا أموالنا الحاصة . فقال جلو كون : هذا حق. فقال سقراط : إنه ينبغي لمن أراد أن يحارب قوما أن يعلم قوته وقوة أعدائه حتى إذا رأى أمته أقوى جانبا من عدوها نصح لها بالحرب ، وإن آنس فيها ضعفا نصحها أن تتني الحرب . فقال جلو كون : إنك تقول صدقا . فقال سقراط : قل لى إذن ما قوة أثينا في البر وفي البحروما قوة أعدامًها . فقال جلو كون : بالله يا سقراط إنبي لا أستطيع أن أقول لك ذلك شفاها . فقال سقراط: فإن كنت كتبت في ذلك شيئا فأسمعنيه ، وسأصغى إليك بكل لذة . فقال جلوكون : بالله إنني لم أكتب شيئا .

فقال سقراط: لندع الحديث عن الحرب فلعلك لم تدرس فنونها لسعتها وأنت حديث عهد بالسياسة ، وأنا أعلم أنك فكرت من قبل في أمر الدفاع عن أرضنا وأنت تعلم ما يكفي من جند الثغور وتعلم عدد ما يريد كل ثغر وتعلم إن أشرت أن تشير بزيادة القوى اللازمة وتسريح ما لا يلزم . فقال جلو كون : بالله لأسترحنهم أجمعين ، فإن اللصوص لا تحفل بهم شيئا . فقال سقراط : لو أنك سرحت حراسنا أفلا تظن أنك تفسح السبيل لمن أراد فيبعث بأرضنا ما شاء ، ولكن هل زرت بنفسك هؤلاء الجند و كيف علمت أنهم ساءت حراستهم ؟ فقال جلو كون : إنبي أفترض ذلك . فقال سقراط ألا ترى أن ندع هذه المسألة حتى تعلمها عن يقين ولا نقنع فيها بهذا الافتراض ؟ فقال جلوكون : وربما كان ذلك خيراً . فقال سقراط : إنني أعلم أنك لم تزر مناجم الفضة حتى تستطيع أن تقول للأثينيين ما بالها لا تغل اليوم كما غلت من قبل . فقال جلو كون : إنني لم أذهب إليها . فقال سقراط : لا شك أنك لم تذهب إليها لأن الناس يقولون إنها فاسدة الهواء وذلك عذر جميل أن تدلى به إذا تشاور الأثينيون في هذا الأمر . فقال جلو كون : إنك تسخر مني يا سقراط . فقال سقراط : إنني أعلم أنك لم تدرس هذا الأمر ، ولكنك درست الغلة التي تثمرها أرضنا ، ودرست كم تكفي هذه

الغلة لغذاء المدينة ، ودرست ما يلزم المدينة عاما ، حتى تكون على بينة إذا أصاب المدينة نقص في غلتها ، وحتى تعلم إذا شاورتك المدينة في الأشياء الحبوية اللازمة أن تنقذها وتعصمها من القحط . فقال جلو كون : إنك تسألني أمراً عسيراً إذا شئت أن آخذ نفسي بكل ما تريد . فقال سقراط : وأخيراً لا يستطيع امرؤ أن يحسن القيام على داره حتى يعلم كل ما يلزمها وحتى يهي لها ما تريد . والمدينة قائمة على أكثر من عشرة آلاف بيت ومن العسير أن تقوم على إدارتها جميعا مرة واحدة فما بالك لاتحاول أول الأمر أن تعمر بيتا واحداً كبيت عمك وهو بلا شك بحاجة إلى التعمير ، فإن استطعت أن تعمر بيتا واحداً كان لك بعدئذ أن تسعى إلى تعمير بيوت الأكثرين وأن أنت عجزت عن أن تنفع داراً واحدة فكيف تطمع أن تعمر دوراً كثيرة ، كالذي يعجز عن حمل عبء خفيف ثم يحاول أن يحمل الأعباء الثقال. فقال جلو كون : لقد كان بيدى أن أعمر دار عمى لو أنه رضى أن يقتنع برأبي . فقال سقراط : أما وقد عجزت عن إقناع عمك وحده فكيف تحسب بعدها أنك قادر على إقناع الأثينيين جميعًا وفيهم عمك ؟ ! فاحذر يا جلو كون أن تقع في المخزيات وأنت تطمع في المجد . أو لاترى أنه ضرب من الخبال أن نتكلم فيما لا نعلم وأن نعمل ما ليس لنا به من علم. ثم تدبير أمر

هؤلاء الذين ترى والذين يتظاهرون ويقولون ويعملون ما ليس لهم به من علم فهل تراهم أهلا للحمد أم تراهم أهلا للوم ؟ وهل تراهم أهلا للإعجاب أم تراهم جديرين بالاحتقار ؟ ثم تفكر في أمر أولئك الذين يعلمون ما يقولون وما يفعلون وأنا على يقين أنك ستجدهم أهلا للذكر الجميل في كل أمر وتراهم موضع الإكبار والإعجاب بما يعلمون . وما كانت الشهرة المشينة والاحتقار إلا نصيب الجاهلين . فإن كنت تشنهى المجد واللوكر في المدينة فاحرص على أن تعلم كل العلم ما تحب أن تعمل فإذا بلغت في العلم ما لم يبلغه الآخرون فخذ نفسك بعدئذ بسياسة المدينة ولست أعجب بعدها أن يتيسر لك كل ما تشنهي .

A SECTION OF SECTION AND SECTION ASSESSMENT OF SECTION ASSESSMENT

## الأعمال والأيام

كان في حياة سقراط جانب ، أثنني ، وجانب إنساني . وقد بلغت أثينا هذا الجانب الإنساني فما خلقت عقول الأكثرين من بنيها : فقد تجاوزوا في خلقهم حاجة العامة إلى آفاق الكاملين، فلا يكادون يصورون شيئا حتى نرى الإنسان الحي في كل أرض ولا يتحدثون عن شيء حتى تصغى إلى ضمير الإنسان النبيل في كل دهر . ولكن هذا الجانب الإنساني الكامل في حياة سقراط إنما كان – لو تفكرنا – سببا إلى غاية عزيزة على الأثينيين وهي سعادة أثينا نفسها . فالإنسان كائن سياسي كما يقول أرسطو: فهو يعيش بآماله وأعماله لمجد المدينة ، ولا تسعد المدينة إلا بفضائل الصالحين من بنيها . وكانت غاية سقراط أن ينهض إلى خلق من يسميهم «حراس المدينة » - أي حاكميها - حراسا ساهرين على سعادة أمتهم .

وقد شغف سقراط حبا بمدينته وعاش لا يخبو في قلبه هذا الحب ولا ينصرف عنه لناحية من نواحي المنافع الدنيا ، وقد استأثرت أثينا بأفئدة العالمين وآمال الصالحين من بنيها فخلوا أرزاقهم وأغلى ما تلقيه الطبيعة في أعناق الناس. واشرأبت أعناقهم إلى المجد الذي يسمو بأمنهم إلى الحلود . وقد رأيناهم يؤمنون بهذا الخلود إيمانا لاريب فيه،، وقرنوا هذا الخلود بما تصنع أيديهم من صور الجال والخير . ولا سبيل لأمة أن تبلغ ما بلغت أثينا حتى يجاوز بنوها نطاق الهوان ويحطموا فى أنفسهم أغلال المادة ويمضوا مصعدين لايلوون على شيء من دون الكمال. ولو أنهم قنعوا بما يقنع به عامة الناس من رضا ومرت بهم الحياة دون أن تخرج الأنفس كنوزها من الجال والعقل ما قدست أمتهم في أفئدة العالمين . وما كان عبثا أن تحج الإنسانية العالمة إلى أثينا وتطأ مواقع أقدام الحكماء والشعراء والخطباء والمصورين ، فلم تقنع أثينا من بنيها الصالحين بشيء دون أن يحملوا نور الجمال والخير إلى العالمين . وقد طوت الأقدار أرض أثينا لحراب الغالبين غير مرة لكنهم إن تكشفوا ما تضمر هذه المدينة من كمال إنساني قبعوا عند شعاعها كالطفل الجاهل السامع المطيع . وصغرت عليهم حرابهم وأعزوا هذه الأرض التي غطت بترائها الأبطال والحكماء. وما كان عبثا أن يقول قائل منهم " إن أرواح الأبطال حراس للوطن " . وفي أرض هؤلاء الأبطال تخر الجباه سجداً للجمال المفرد العلم الذي سها بالإنسان إلى آفاق الخير والكمال ، وفي آثار هؤلاء الأبطال تمتد آمال الصالحين من كل أرض وفي كل زمان لتتلتى نور الإنسانية وتسمو بالإنسان إلى ما خلق له حقاً من الكرامة والخير ..

وكان سقراط يصغى فى ضميره لدعاء أمته التى تدعوه فى صحوه وفى منامه «خذ نفسك بالفنون الجميلة » ثم يتلوعليه هاتفها نداءه غير مرة «خذ نفسك بالفنون الجميلة » . ويحار هذا الحكيم فى تأويل هذه الأحلام فما كان سقراط بشاعر ليمضى فى الشعر ، وما كان سقراط بموسيقى ليمضى فى الموسيقى ، وما كان مصورا ولا مثالا ليخلق مثل ما خلق « فيدياس » وتلاميذه من الصور والتماثيل ... وقنع سقراط بأن يجعل الحكمة فنه الجميل الذى يعيش ويموت له ... فلم يعمل أبناء أثينا عملا مفاجئا متقطعا يعيش ويموت له ... فلم يعمل أبناء أثينا عملا مفاجئا متقطعا أعمال ، وكانت أعمالهم في ما عمال أبناء أثينا عملا مفاجئا متقطعا أعمال ، وكانت أعمالهم فيروض كانت أعمالهم فيروض أعمال الله يحيون ويموتون لأمل مفروض

لا تحيد عنه نفوسهم ... ومن وراء أعمارهم تمتد أيمانهم بمشاعل الحير والجال إلى الناس .. حتى إذا قضت أمنهم فلم ينهض من بنها ناهض يتلقى هذه المشاعل باليمين مكثت هذه الأيدى تمتد إلى الإنسانية إلى أن يشاء الله ...

م وكان الفن الجميل الذي وهب له سقراط نفسه حيا وميتا هو أن يعلم أمته فن السياسة الحق وكانت قد أغفلته ساعة غابت معالم الحق في ليل المطامع والفنن ....

لا تصلح هذه السياسة إلا بما صلح به أولها وهو الفضيلة والعدل ... وستستمع إليه طائفة ولا تعى نداءه طائفة . وتغرب ساعة أثينا بعد ساعة سقراط ، ولكن حكمة الأقدار قد صيرت أثينا شيئا أشبه بأبطالها ، فلا يكاد يطويها الغروب حتى تشرق من ناحية أخرى شمس ليست أدنى بهجة من شموس الحياة ، وتضى عمالم السبيل للإنسانية جميعا . وتمتد آفاق أثينا فتحتضن آفاق الإنسان من كل جنس ، وتكون حياة بنيها فتحتضن آفاق الإنسان من كل جنس ، وتكون حياة بنيها

الصالحين أسوة للصالحين ، وتسمع نداءها ونداءهم في الخالدين ....

لا ونادى سقراط قومه فقال يا قوم إنه لا يصلح لسياسة أمة إلا الفاضلون ، والفضيلة الاجتماعية السياسية هي العدالة .. وهي جامعة لسائر الفضائل، وما كان أمرها بيسير على كافة النفوس، لأنها تكليف في سبيل سعادة الآخرين به

وقد حسب أرسطو أن نداء سقراط لا يفسر معنى الفضيلة السياسية الحقة ؛ لأن الفضيلة إذا أخذت على علاتها قد تلقى في أذهان الناس معنى الفضيلة السلبية التى تعتزل ولا تشارك في سياسة الأمة . فليس يكفى أن يكون السياسي فاضلا كاملا دون أن ينهض إلى سياسة أمته ، وليس يكفى أن يقبع فى عزلة هادئة طيبة لا تتلاطم من حولها الأمواج ولا تعصف بها الأعاصير ، وأن ينعم هنالك بنعيم فضله وعقله فى صفاء السكون .... ولا قدر لهذه الفضيلة السياسية من دون نضال وجهاد .. حتى يجاهد المرء ففسه فى نشوة الحكم . ولا قدر لهذه الفضيلة السياسية من دون نضال في سبيل الخير العام .. حتى يناضل المرء ما يلقى من أهواء نضال فى سبيل الخير العام .. حتى يناضل المرء ما يلقى من أهواء

وما يعوقه من معوقات الأشياء والأحياء ، وحتى يحمل العبء حكيا عادلا صالحاً تقيا عالماً شجاعاً . وما تغنى هذه الفضيلة عن أحد إن اعتزل الأمر وخلى السفينة للمفسدين . « إننا لا نجعل بطولة الأولامب إلا للمصارعين الذين يصارعون في ساحة البطولة بأنفسهم وما يكفيهم أن يكونوا أجمل الناس ولا أقوى الناس ولكنهم لايبلغون تاج البطولة حتى يصارعوا في سبيل هذا التاج » .

ومن أجل ذلك فليس يحل إلاحد أن يكون فاضلا حقاً حتى يولى فضيلته وكماله شطر صالح أمته .. وقد ظهر في الفلاسفة من بعد سقراط مذهب المعتزلين الذين يجتنبون السياسة في سبيل الحكمة ويؤثرون العافية على النضال .... وقد حسب كثير من الأثينيين سقراط من المعتزلة لأنه لا ينهض إلى منبر الحطابة في « الأجورا » كسائر السياسيين ، ولام الأثينيون الذين لم يستمعوا إليه ولم يعقلوا قوله هذا المذهب العجيب ، إذ يرونه شيخاً كبيراً منبثا بين أطفال أثينا يقضى بينهم نهاره وطرفاً من الليل وخالوه مجنونا .. غير أن سقراط شاء أن يدفع السيل من منبعه كما رأينا وانبث بين الناشئين في حياتهم الأولى ليعصمهم منسيئات المطامع وليصيرهم حراساً وحكاماً صالحين، أوكان بعد ذلك جندياً شجاعاً لا يزلزل أركان نفسه خوف ولا يحرص على شيء من أنفال الحرب ويلني إلى أصدقائه ما يقسم له من مغانم القتال . وكان إذا قضى لا يحسب حساباً لأهواء الأثينيين وإن غضبوا وإن سخطوا ، ولا يحكم إلا بالعدل وبما ينفع الناس ، وكان يمشى إلى الصالحين العالمين فيحرضهم على أن يحملوا أمانة السياسة كما يتحدث تلميذه اكزينفون :

فقد رأى سقراط أن شرميدس بن جلوكون ينهيب السياسة فلا يرشد أمته، وكان أخا فضل وعلم بالسياسة. فقال له سقراط: حدثني ياشرميدس ، أرأيت لو أن رجلا كان أهلا لأن يكسب تاج البطولة في الأولامب وكان أهلا لأن يؤوب بالحمد ويرفع ذكر أمته في سائر بلاد الإغريق ، ثم رأيته بعد ذلك لا أيريد أن ينزل إلى مصارعة الأبطال فماذا عسى أن تعده ؟ قال شرميدس إنى أعده رجلا جباناً لا خير فيه . فقال سقراط : مما بالنا إن رأينا رجلا أهلا لسياسة مدينته قادراً على أن يوسع الحير عليها وأن ينال من وراء ذلك ذكراً ثم لا يفعل ذلك – ألا نعده جباناً عاجزاً لا خير فيه ؟ فقال شرميدس : هذا حق ، ولكن ما حملك على أن تسألني هذا السؤال؟ فقال سقراط: إنني أجدك كفئا

لأن ترعى أمتك رعاية صالحة ، وأجدك تتخلى عن سياستها ، وهو أمر محتوم عليك لأنك واحد من بنيها . فقال شرميدس : فيم عرفتني صالحاً لهذا الأمر ؟ فقال سقراط : عرفت ذلك في المجامع التي تجمع بينك وبين ساستنا ، فإن شاوروك في أمر أشرت بالسداد م وإن أخطئوا في أمر عدلت أخطاءهم. فقال شرميدس: شتان ما بين ما نبديه في مجامعنا الخاصة من رأى وبين منازلة الخصوم في المجالس السياسية . فقال سقراط : إنه يستوى على العالم بالحساب أن يحسب وحده وأن يحسب بين الناس ، ويستوى على من يحسن العزف على القيثار أن يعزف وحده وأن يعزف في المحافل. ثم ما يزال به سقراط حتى يقنعه أن يدخل في حلبة السياسة كما تسعد بفضله وعلمه أمته ، فإن سعدت أمته امتدت سعادتها إليه وإلى أصدقائه ... ١ .

وهذا الحديث دليل على أن مقراط كان يدعو إلى فضيلة إيجابية علماً وعملا ، فيحض الصالحين ويثبط الجاهلين ويحارب مواطن العلة في نفوس الأثينيين . وقد أثرت عنه عبارة ما تزال أصدق حكمة المعلمين ، إن أكبر ما على المعلم أن يضيء

جذوة المجد في نفس المتعلم ، فإن علم الطلاب أنه لا خير لهم حتى يكونوا رجالا صالحين هان عليهم في سبيل العلم كل جهد و بلغوا بأنفسهم غاية السبيل " . ولا سبيل لمعلم أن يوقد في أفئدة المتعلمين جذوة المجد ، حتى يكون في نفوسهم كاملا ، وحتى يكون عالماً. مؤمناً ، وحنى يبصروا خلال حياته وعلمه شعاعاً من قبس المجد الذي تولى إليه آمالهم . وهيهات أن يبلغ هذا المجد كل معلم ، والذين بلغوا هذا المجد كانوا هداة ورسلا ، وكانوا بعد ذلك « ورثة الأنبياء » . وكانت أثينا تعد الشاعر معلماً ولا يكون الشاعر شاعراً حقا حتى يجعل أمته أمة صالحة . وكانت تعد الحاكم معلماً ، ولا يكون الحاكم حاكما حقاً حتى يصير أمته أمة صالحة . وكانت هذه غاية المعلمين في كل فن . فليس التعليم بقاصر على طائفة تبيع معرفتها بمال قليل أو كثير ، ثم لا تستطيع أن تحبى قلباً ولا تستطيع أن تسمو بنفس ، ولا تستطيع أن تخلص لرسالتها إخلاص المؤمنين . كان سقراط لايبيع علمه بمال، وكان مؤمنا برسالته خالصا لها لايريد جزاء على ما أنفق فيها سوى أن يبصر تلاميذه خيرين صالحين، وإلا أن يستمتع بوفائهم لأن الصداقة الوفية الطيبة أطيب متاع الحياة . وكان سقراط لا ينزل نفسه منزلة المعلمين الذين ينتظرون حنى يسعى إليهم تلاميذهم ، بل نراه يسعى إليهم سعى الصديق

إلى الصديق . فيغشى ساحات الرياضة ليلقاهم ويلعب كما يلعبون ، ثم يسوق اللعب الحكمة التي تزين أفئدتهم بعد ما تزينت أبدانهم بالرياضة واللعب . ومن شاء أن يهيئ السعادة لنفس هيأ لها بدناً كأبدان المصارعين وعقلا كعقول الفلاسفة . وكان ذلك مارمت إليه أثينا في تعليمها ونرى سقراط يبرد وتلميذه «فيدر» نبعا سلسبيلا في مشارف المدينة ليقرآ كتابا بين أحضان الطبيعة.

سقراط : ... تقدم وانظر أين نجلس .

فيدر : ألا ترى هنالك شجرة « بلاتان » عالية ؟

سقراط: بلي . . وما شأنها .

فيدر : سنجد لها ظلا ظليلا ونسيا عليلا ونجد تحمها عشباً

ننبسط فوقه .

سقراط: تقدم إذن.

فيدر : إننا قد بلغنا الشجرة .

سقراط : بحق « هيرا » إنه لموضع جميل وهذه الشجرة عالية باسقة ضخمة ، وشجرات « الاخترس » شجرات عالية ذات ظل ناعم وهي في أكمل ازدهارها وتملأ الفضاء بشذى زهورها ، ويجرى من تحت «البلاتان» نبع جميل بارد ماؤه كما تحس ذلك قدمى ، ولعل هذا النبع قد نذر لبعض الحور أو « لأخيلاوس »

وأكاد أرى ذلك من هذه التماثيل الصغيرة . ونسيم هذه الأرض رقيق عليل وتسمع لديه ألحان السيجال « تجاوب أنشودة الصيف المطربة . وأنعم ما في هذه الأرض هو ذلك العشب المنحدر الطبيعي الذي يهيئ لمن ينبسط فوقه وساداً مريحاً لرأسه » .

ولا يقنع سقراط بأن يغشى ساحات الرياضة ليلنى تلاميذه بأن يصحبهم إلى أحضان الطبيعة الجميلة كما رأينا لينعموا وإياه بجال النسيم وما يحمل النسيم من عبق الزهر ومن أصداء الهوام، ثم يزودهم بعدئذ بحكمته ولم يخرج فى ذلك عن بساطة الصديق، ولا يلتى تلاميذه بعلم مأثور محفوظ وإنما كانت معرفته «مذاكرة». وأوتى سقراط مقدرة معجزة فى إحياء ما نسيت نفوس سامعيه من قبم الحير وأصول الجال، ولا يغمرهم بأثر محفوظ معلوم وإنما يسألهم وهم يجيبون دون أن يعتمدوا فى جوابهم على رأى محفوظ موروث. وشاء سقراط بذلك أن يحبى ما أغفل تلاميذه من معانى موروث. وشاء سقراط بذلك أن يحبى ما أغفل تلاميذه من معانى الفضيلة التى اعتزت بها أثينا من قبل، وأقامها بالحوار على ضوء العقل.

« اعرف نفسائ بنفسك » ذلك كان مبدأ مدرسة سقراط ،

أى استخرج ما بطن من صور الجمال والخير من نفسك. وعرف سقراط كيف يستخرج هذه المعانى مما كمن فى أفئدة سامعيه، وعلمهم كيف يشعرون ويتفكرون بمنطق صارم شديد. وكان يتخذ كل سبيل فى إغرائهم بالفضيلة، وكان يحب أن يحفظوا قول « برود كوس » عن الفضيلة :

« إنه لمن اليسير أن نبلغ الرذيلة زرافات ووحداناً ... فسبيلها معبدة قريبة المنال . وأما الفضيلة فقد فرض الآلهة الخالدون من دونها عرق الجبين ، وسبيلها قائمة شاهقة عصية أول الأمر فإذا بلغنا شرفها رأيناها هينة يسيرة رغم عنائها . »

ويذكرهم بقول البيكاروس : « إن الآلهة آتنا الفضيلة لقاء ما ننفق في سبيلها من نصب الله يمضى سقراط يلقي عليهم نبأ الأولين في الفضيلة : فقد ذكر الحكماء أن « هراقليس الله شب عن الصبا ووقف لدى الشباب لا يدرى ما يفعل ، فإن للحياة سبيلين لمن أراد أن يمضى فيها : سبيل الفضيلة وسبيل الرذيلة . فاتخذ مكانا قصيا لا يدرى ما يختار ، فأقبلت عليه امرأتان جاءته إحداهما تمشى على استحياء ، وهي ذات وجه حر نبيل وهي تمضى متئدة عاقلة ، وتلبس ثياباً بيضاً ... وأما الأخرى فهي رخوة غضة بضة تغطى وجهها بطلاء أبيض وتحمر خديها بطلاء أجمر لتبدو أجمل مما خلقها الله . تتخاطر في مشيها خديها بطلاء أحمر لتبدو أجمل مما خلقها الله . تتخاطر في مشيها

متعالية لتبدو أعلى مما هي، ولاتسبل جفنيها حياء ولا تكف عن النظر إلى نفسها تريد أن ترمقها الأبصار ولا تفتأ تنظر إلى ظلها.. أقبلتا إلى هراقليس فأما الأولى فقد سارت متئدة ثابتة الحطي وأما الثانية فقد أسرعت نهرول إلى ذلك الفتي، وقالت: «ياهراقليس.. إنى أجدك حائراً لا تعلم ما تختار فإن صحبتني فسأمضى بك في سبيل اللذات والهوى فلا تغنى بشيء من العيش ولا تهتم بحرب ولا تشغلك السياسة ، ولكنك تقضى زمانك سعيداً مستمتعاً بمتاع الطعام والشراب ولذة السمع والبصر وحلاوة اللمس والحس وشهوة الهوى وتستمتع بالفراش الناعم ، وستجد كافة هذا المتاع هنيئاً مريثًا ، ولا تخف أن أسألك يوم ينضب معين هذه اللذات أن تنفق في سبيلها هما ولا عناء .. ولكنك ستعيش على ما أنفق الآخرون من جهد ، ولا تتورع عن نفع يجيئك من ناحية من النواحي ، وأنا أهبي لرفاقي أن ينالوا المنافع حيث كانت . . فلم استمع إليها هراقليس قال لها: أيتها المرأة ما اسمك ؟ فقالت إن رفاق يدعوني ١ الهناءة ١ وأما أعدائي الذين يكرهونيي

فلما استمع إليها هراقليس قال لها : أينها المرأة ما اسمك ؟ فقالت إن رفاقي يدعوني « الهناءة » وأما أعدائي الذين يكرهوني فلم الم يسبوني ويسموني « الرذيلة » . ثم جاءت الأولى وقالت : « وأنا أيضا أنقرب إليك يا هرافليس فأنا أعرف أبويك وأعلم نفسك منذ الصبا ، فإن سلكت طريقي فستبنى ما يمجدك ويبقيك ثم تجعل لى في الصالحين ذكراً عاليا وبهاءا ونورا ،

ولست بباسطة لك في مغريات المتاع ولكني أقص عليك الأمر بالحق كما خلقته الآلهة ..... إن الآلهة لم تفدر لأحد مجداً من دون مشقة ولاعناء، فإن أحببت أن يبارك الله سعيك فيجب أن تعبده، وإن شئت أن يجبك أصدقاؤك فيجب أن تحسن إليهم، وإن أردت أن يمجدك وطنك فيجب أن تنفعه ، وإن ابتغيت أن يتمدح اليونان جميعا بقدرك فيجب أن تعمل عملا صالحاً ، وإن أردت أن تؤتيك الأرض ثمارها فيجب أن تعمل عملا صالحاً ، وإن أردت أن تؤتيك الأرض ثمارها فيجب أن تشمرها ، وإن أردت أن تكثر رعيتك فيجب أن ترعاها ، فاتبعي إذن ولا تتبع سبيل الشهوات ، واختارت الآلهة لهراقليس سبيل الفضيلة وجنبته سبيل المهوى .

## عدالة سقراط

وقضى سقراط أكبر شطر من زمانه يبشر بفضيلة العدالة خاصة .. لأنها هي الأساس الذي تقوم عليه سعادة الحكم في وطنه وتقوم عليه سعادة الأفراد في نفوسهم ، وما فتي يبشر بجال هذه الفضيلة حتى سرى هذا الجال إلى بيان أرسطو الذي يعد العدالة أم الفضائل جميعا ويراها شيئا جميلا فاتنا لا يضاهي جمالها العدالة أم الفضائل جميعا ويراها شيئا بميلا فاتنا لا يضاهي جمالها سعادة من حولنا من الناس .. وفصل أرسطو أطراف هذه العدالة فصولا : العدالة الأخلاقية وهي جامعة الفضائل جميعا ، ثم عدالة التكافؤ وهي إيتاء كل ذي حق حقه ....

ولم يكن أرسطو بخالق مبدع لهذه الفصول ولكنه جمع ماتفرق على لسان سقراط فقد كان سقراط مبشراً وشهيداً ، وجعل نسكه وصلانه ومحياه ومماته للعدالة ، وذهب في ذلك مذهبا لا يكاد يعقله عامة الأحياء في كل دهر . إنما هو طاعة النفس للحق تطهيراً وزكاة للنفس حتى لا تقوم على إثم يفسدها ويأخذ عليها

سبل الجال والخير . ويكاد لا يعقله إلا من زكت نفوسهم زكاة طيبة فلا يستحبون لذة الباطل على آلام الحق. ولا يكاد يعقله إلا الشهداء والأنبياء والصالحون. وحارت ألباب الذين بجادلونه في الحق والعدل . إنما يجادلون سقراط بنفوس غلبتها شهوات السلطان والجاه ويجادلهم سقراط بنفس تطيع داعي الحق والصدق وتحتقر شهوات الحياة الدنيا .... ويحتدم بينه وبينهم جدال شديد يقتلع مذاهب تلاميذه من أصولها الأولى ويطرحها بين أيديهم هشما فاسداً لا خير فيه ، وتلاميذه في ظاهر الأمر يأتونه بما يؤمن به عامة الحاكمين في أثينا في ذلك الزمان. ققد آمن أكثر الحاكمين « أن الظلم من شيم النفوس » وأن العدالة شيء من صنع المفكرين وكفي ، وهي رياضة للنفس منذ الصبا حتى تدع النفس شهواتها الأولى وتتبع سبل التلقين والرياضة ، كالذي يروض الأسد صبيا فينتزع بالرياضة وحشيته الأولى ثم يستأنسه بالتعليم ، فالعدالة تعليم ورياضة ( فى زعمهم ) والظلم سجية أولى وغريزة أصيلة في النفس . ثم جَاءوا على ذلك ببرهان بين فوق طاعة أهواء النفس، فما تتجافى النفوس عن المظالم إلا إشفاقاً من عقاب وخوفا من شريعة سنتها جماعة ١٥، حتى يعيش أفراد هذه الجاعة في سلام وحتى لا يمحق القوى الضعيف. والعدالة ليست ( في زعمهم ) إلا حماية الضعيف من القوى بسائر

السبل المعارضة لسة الطبيعة التي أباحت مظلمة الضعيف ، وآية ذلك عندهم أن راعياً لملك " الميديين " أوتى ذات نهار سراً عجيباً يخفيه عن أبصار الناس ما شاء ، فسولت له نفسه أن يأتي سائر آيات المظالم دون أن يقفه خلق أو يردعه ضمير . فقد زلزلت الأرض من حوله ذات نهار وألقت السماء مطراً شديداً وشقت صفحة الأرض، فنظر ذلك الراعي فرأى في ثغرة في باطن الأرض جواداً من برنز ووجد في جوف هذا الجواد جسد رجل ميت ولا كأجساد الرجال ، ووجد في أصبع الميت خاتما فأخذه ومضى بعدئذ إلى حلقة الرعاة ، وكانوا يجتمعون ويتشاورون فما عسى أن يبسطوا للملك من أمر عملهم، فدار برأس الحاتم حتى انطوى في راحة اليد فخني عن أقرانه لا يبصرونه وهو قائم بيهم ويتحدثون عنه كما يتحدثون عن غائب ، فعجب ، ثم طوى رأس الخاتم حتى ظهر في أعلى اليد فبدا لهم . ولما آمن بسر هذا الخاتم الذي يخفيه إن شاء ويبديه إن شاء خرج في وفد إلى الملك واقترف هنالك القتل والسلب والمظالم جميعا ولم يردعه من نفسه رادع . ولو أن كل امرئ قد أوتى قوة تعصمه من عقاب الجاعة ما حال بينه وبين المظالم حائل ، وأتاها طائعا لشهواته الأولى ...

وذهب أصحاب ذلك المذهب في اقتناعهم بمذهبهم إلى شأو

قصى ، وهو أن الظلم أشهى إلى النفس من العدل ، وأن أخا المظالم سعيد وأخا العدالة شقى ، فحسب الظالم أن يبرع في الظلم وأن يبلغ في المظالم المثل الأعلى ، وهو أن يستلب العدالة ثوبها الجميل فيتزياً بثوبها أمام الناس فيخدع به الجاهلون ويلقوا إليه أعنة أمورهم ويأخذ نفسه بالقاعدة المشهورة Paraitre et ) ( non être يرانى الناس ولا يكترث بالحق، ثم يقتر ف بعد ذلك ما طوعت له نفسه من إثم حتى يبلغ مأربه ، فبكون له الحول والقوة ويشترى أصدقاء ويتألف قلوبا ويعد الناس ويمنيهم وينذر النذور للآلمة فيغفر له الآلهة ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويتكاثر أحباؤه ويملأ ذكره الأسماع ويتزاحم الناس على بابه . أما العدالة في زعمهم فإنها تردى أهلها دار البوار ، وذلك بأن العادل الحق لا يزور أمر نفسه على الناس ، فهو قانع بجوهر العدل لا بمظهره ، ولا يحفل بحكم الأحياء على خلقه ، ويمضى بين الناس بسيطا لا ينم ظاهره عن شيء وقد يتشابه أمره على الجاهلين فلا يدري الجاهلون أعادل هو أم ظالم ، لأنه خلع ثوب الرياء وعاش عيش البسطاء ، وقد يذهب رياء الظالمين بفضله لأنهم لبسوا ظاهر العدل ونرلوا في أفئدة العامة منازل العادلين وما هم بعادلين في شيء . والعادل الحق لا يأتي زورا ولا كذبا ، فإذا فرضت فريضة على العادل والظالم على سواء أخبى الظالم بعض ماله وقال العادل كل ماله، فاحتمل من الأعباء أضعاف ما يحتمل الظالم، وفاز الظالم بعد ذلك بالسمعة الطيبة وقد تتعرض صفحة العادل للوم اللائمين.

ولاريب أننا نجتنب جانب الصواب إن حسبنا أنهذا المذهب كان جدلا مدرسيا وكفي ، وأن ذلك كان عبث الفارغين من الأثينيين ، وقد رمى سقراط ظلماً بهذا اللوم كأنه خلى فارغ يجادل أبناء وطنه بما لا يغني من الحق شيئًا .... إنما كان سقراط يحارب وباء سياسيا تفشي في أنفس الأكثرين من قومه ، فلم يكن لهم مأرب من دون الحكم ، واتخذوا إلى الحكم سبيل المظالم والأهواء .... كان حكام الطغام من بعد " بيركليس " يؤمنون أن العدل ليس شيئا سوى حق القوى على الضعيف ، وانقلب الأثينيون شيعاً وأحزاباً يتشيعون لزعماء لا يبتغون شيئا فوق أن يظهروا على منافسيهم ويستوى لديهم العدل والظلم والشرف والعار. إنما يمنون أمنهم الأماني ويزجون بها في كل ريح عاصفة . و كان هذا الخلق السياسي أشبه بالهزة النفسية التي لا تقف عند نفس بل تسرى في الأمة إلى أصول الحياة في كل شيء . فزعماء السياسة أمام كل عين ومثلهم في الخير وفي الشر يعدو إلى نفوس الناس في حياتهم ... وقد تسعد أمة في حياتها

ما شرفت غاية رجالها السياسيين . والذي لا ريب فيه أن تياراً خفيا قائماً يسرى بين الحاكمين والمحكومين ، ولا نرى «سولون» متجنبا للنظر البعيد يوم لام ممثلا على مبالغته في تصوير خُلق في شعره ، فأجابه الممثل أن ذلك حديث خرافة بولغ فيه فتجاوز الصدق صورة لافعلا . فقال له سولون : « أولا تدرى أن هذه هذه الصورة تسرى من حيث لا ندرى إلى قلوب الناس فنرى آثارها فجأة في عقودهم ومعاملاتهم ؟ » .

كان سقراط بعد ذلك مصلحاً شديد الإحساس بكل ضلالة تجتاح أفئدة الحاكمين ، ولم ينازلم في مطامعهم ، بل أحب أن يتي الوباء وأن يعصم المدينة من أساسها ، فانصر ف يعلم الناشئين الذين لم يحتملوا أعباء الحكم من بعد حتى إذا قدر لهم أن يحملوا الأمانة يوماً كانوا أخياراً عادلين . والذين آمنوا من الأثينيين بأن العدالة هي حق القوى على الضعيف لم يعدموا حجة يحتجون بها و وأنا أعتقد أن الطبيعة نفسها أملت أن من العدل أن ينال القوى نصيبا أكبر من نصيب الضعفاء . ولا خلاف في هذه القاعدة في كل مكان بل نرى ذلك سنة في الأنعام والإنسان على سواء ، ونرى ذلك في المدينة وفي أبناء الأسرة نفسها . إنما على العدل أن يحكم الصالحون العاجزين وأن يغنم القادرون حظا على العدل أن يحكم الصالحون العاجزين وأن يغنم القادرون حظا

من الأموال والثمرات أكبر من نصيب الضعفاء ، و إلا فحدثني بأى حق حمل كسرى على اليونان بجنده وحمل أبوه من قبله على بلاد « الاسكيت » ، ولا تكاد تحصى أشباه هذه الأمثال .. ولا ريب أنهم قد أطاعوا طبيعة العدل نفسها وهو ما يمليه قانون الطبيعة نفسها ، وقانون الطبيعة قد يخالف ما وضعنا لأنفسنا من قوانين ، فإنا نأخذ من سبقنا فضلا وقوة ونهذبه صبيا بالإيحاء والإغراء والتماتم ونروضه كأشبال الأسود كما يشب طيعا رضيآ ذلولاً ، ونلقنه العفة والمساواة ونعلمه أن ذلك هو الحال والخير ... ولكن دع أحداً من أولئك الموهو بين يشب عما ألقينا في عنقه من طوق ويرم القيود والأغلال ويطرح تمائمنا ورقانا أدراج الرياح ويعص سائر قوانيننا المخالفة للطبيعة ، فحينئذ يمسى طاغية مستبدآ فینا من کان من قبل عبداً ذلولا ، وحینئذ نری قانون الطبيعة جهراً كوضِح النهار ، وإخال أن " بندار " أفصح عن ذلك الرأى في قصيدته التي يقول فيها:

« القانون الذي أونى ملك كل شيء في حياة الأحياء والآلهة الحالدين جميعا والذي شرع للقوى أن يصير كل شيء بيده العليا. »

فما يفعل سقراط فى تصحيح هذ النفوس التى فتنت بشهوة الحكم ولا ترقب فى سعادة المدينة إلا الله ولا ذمة ؟ إنما يناضل بما

سقراط

أُونَى من عقل وقوة ، فيقول لصاحبه وهو يحاوره :

سقراط : دعنا نستذكر ما قلت أنت الوبندار اعن هذه العدالة الطبيعية . أو لم تقولا إن الطبيعة قد أباحت للقوى أن يغتصب مال الضعفاء ، وأحلت للقادرين أن يحكموا العاجزين ، وأملت أن يكون للقادرين قسط في الثمرات والأموال أكبر من نصيب الضعفاء . فهل تراك قلت شيئا غير هذا أم تراني على حق فها ذكرت ؟

كالليكلس: أجل إنني قلت ذلك وأكرره.

قل لى بادئ الرأى أتسمى القادر والقوى باسم واحد، لأنى لم أستطع أن أفهم عنك ما تقول ، وهل تعد القادرين أقوياء وترى أن على الضعفاء أن يطيعوا الأقوياء ، فإن ذلك ما قد فهمت حيما سمعتك تقول إن العدالة الطبيعية أحلت للدول الكبرى أن تغتال الدول الصغيرة لأنها قوية وقادرة ، وإن القوى والقادر والصالح شيء واحد لديك . أم ترى أن يكون الإنسان صالحاً وهو نفسه عاجز وضعيف ، أو قد يكون الإنسان قوياً وهو نفسه ضعيف ، أم أو قد يكون الإنسان قوياً وهو نفسه ضعيف ، أم هل تعرف الصالح بتعريف غير تعريف القوى ؟

بین لی بربك ما تفرق به بین تعریف القادرین والأقوياء والصالحين.

كالليكلس: إنني أقول لك قولا بيناً: إن القوى هو القادر

والصالح .

فالأكثرون عدداً هم إذن أقوى في الطبيعة من سقراط الفرد ، أو ليس كذلك ؟ فقد أسلفت أنت أنهم يسنون القوانين للفرد.

كالليكلس: ولم لا ؟

فقوانين الأكثرين عدداً هي قوانين الأقوياء. سقراط

كالليكلس:

وإذن فهي قوانين الصالحين ، لأن الأقوياء سقراط والصالحين شيء واحد فها زعمت .

كالليكلس: نعم.

أولم تقل منذ حين إن الأكثرين عدداً يعدون سقراط Ihmlela ack

كالليكلس: بلي ، إن ذلك ما يعتقده الأكثرون.

وعلى ذلك فالمساواة عدل ولا فرق إذن بين القانون سقراط الموضوع وقانون الطبيعة .

حينها ينتهى سقراط إلى أن يسقط خصمه فى مثل هذه المناقضة يحتدم بينهما الحوار ويحمى وطيس النضال ويشتد بعضهما على بعض فى الصراع ، وتتساقط حجج خصمه بين هزو السامعين وتسقط فى أعين السامعين هيبة خصوم سقراط . فانظر كيف يألم كالليكلس من عثراته .

كالليكلس: إن ذلك الرجل لا يقلع عن سخافته . قل لى يا سقراط : أولا يستحى من كان في سنك من أن يلعب بالألفاظ ، فإن بدل أحد كلمة مكان أختها حسبت ذلك عليه على رأيتني أفرق بين الأقوياء والصالحين ، وهل لم أحدثك من قبل أن الأقوياء والصالحين شيء واحد لا فرق بينهم ، وهل حسبتني أذهب إلى أن عدداً من العبيد والمتشردين الذين قولم قولم هر يعة يسير بها الناس ؟

سقراط : أتقول ذلك يا كالليكلس أيها العالم العارف ؟

كالليكلس: نعم إنى أقول ذلك.

سقراط : ولكنى أيها العزيز قد فهمت منذ حين بعيد ما عسيت أن تسمى بالأقوياء، غير أنى سألتك لأكون على بينة جلية مما تريد ، وأنت لا تعد رجلين خيراً

من رجل ولا تعد عبيدك خيراً منك لأنهم أقوى ساعداً منك. وعلى ذلك فتعال إلى المسألة من أولها وقل لى ما ذا تعنى بقولك الصالحين إن كنت تفرق بين الصالحين والأقوياء ؟ ثم إن عليك أيها الصديق أن تعلمنى هوناً ما حتى أستطيع أن أقنع بما تقول.

كالليكلس: إنك تلمز بالقول.

سقراط : لا وحق « زيتوس » الذي كثيراً ما شبهتني به لتسخر مني ، ولكن قل لي كيف تعرف الصالحين ؟

كالليكلس: إنهم الأفضلون.

سقراط: إنك ترى بنفسك أنك تقول كلمة مكان أختها وأن ذلك لا يوضح من الأمر شيئا، فهل ترى أن من تسميهم بالأقوياء والأفضلين عقلاء وحكماء عالمين أم تراهم شيئا غير ذلك ؟

كالليكلس: هم عقلاء عالمون ولا إبهام في الأمر.

ويشتد ساعد سقراط فيرمى خصومه رمية المؤمن للكافر وتجده صارماً منهكما ساخراً ، وتتجاوز رميته محاوريه إلى ما يهدد وطنه من شر سياسى ، و كأنه يتحدث إلى الطامعين من الحاكمين وإلى المتوثبين إلى حكومة لا تبسط العدل بين الناس ولا تحرص

على شيء كحرصها على المنافع الذاتية العاجلة ، فإذا بلغ الحاكمون مناصب الحكم بالدهاء أو بالذكاء استمرءوا مال الدولة واختصوا أنفسهم بمغانم كثيرة وطابت لهم اللذات وخرجوا من هذة التمرات العامة بنصيب الفاتحين . ولا يطيق سقراط أن يستبيح الحاكمون حرمات الدولة ، فيطلقوا أيديهم في خيرات الجاعة ، لا يرقبون في الجاعة رحمة ولا شفقة ، وينفقون مال الدولة فيما قد يكسب الحاكم وحده ما يشتري من الحمد وما لا ينفع الأمة شيئًا . ويشفق سقراط من أن يسرى مثل السوء إلى أفئدة الناشئين فتشرئب أعناقهم إلى مغانم الحكم ، فقوم هذا العوج مرة بنقد لاذع أليم . فالطبيب الكامل الذي لا ينزل عن شرف غايته إنما يداوي المرضى لخير المرضى ولا يجعل للأجر أول همه وآخره ، فإن حرص على المال وحده فهو مرتزق أجير هوى عن شرف الغاية من فنه إلى حاجة المال الدنيا . والراعي الذي يرعى غنمه بغاية شريفة تصيره راعياً كاملا حقاً وصدقاً ، إنما يرعى غنمه ليعصمها من الذئب ويرد بها موارد الكلاء والماء ، فإن هو نزل عن شرف غايته فسمن الشاة ليذبحها ويستطعم لحمها هو ورفاقه فليس براع في معنى الفن الشريف. وقائد السفينة الحق لا يشغل قلبه بشيء من دون سلامة الركب ، أما ما يأتيه من استمتاع بالبحر وما يناله من قوة وصحة فليس ذلك مأربه الأول والأخير ، إنما هي مغانم عرضية دون غاية فنه ، وهي السهر والحرص على سلامة الركب . والحاكم الحق الذي لا يهوى عن شرف غايته إنما يحكم الناس ليصيرهم أسعد حالا ، ولا يحرص على الأجر حرص المرتزقة المأجورين ، ويحرص على سعادة المحكومين وحدهم ، فإن لم يفعل فما هو بحاكم حقاً وصدقاً . والحاكم عند سقراط لا يحكم الناس لحير الناس وكفي ، بل لا يكون أهلا للحمد حتى يجعل وطنه أصلح حالا مما كان يوم وليه ، ولا يغنى عنه ما يوفر على المحكومين من مال وما يزودهم به من عتاد إن خلا قلبه من الجمال والحير . ورجال السياسة الأثينيين لم يعتصموا من تجربح سقراط حتى " بريكاليس "

سقراط

إنى أريد أن أعلم علم الية بن ما يجب أن يتخلق به السياسيون في أثينا ، وهل لك قصد إن وليت الأمر فينا من دون أن تجعلنا قوماً صالحين فاضاين ؟ فقد اعترفت غير مرة أن ذلك فرض على من يلى سياسة الناس . هل أقررنا بذلك أم لا ؟ أجب . نعم قد أقررنا ، وأنا أجيب نيابة عنك ، فإن كان ذلك ما ينبغى للساسة الصالحين أن يوفروا لأمنهم ، فقل لى ما عسى أن تقول في أمر هؤلاء الحاكمين فقل لى ما عسى أن تقول في أمر هؤلاء الحاكمين

الذين ذكرت منذ حين ، أفتراهم كانوا ساسة صالحين ؟ أريد بيركليس وسيمون وملتياد وتيمستوكليس .

كالليكلس: نعم.

سقراط : لو أنهم كانوا صالحين فمن البداهة أن كل امرئ منهم قد ترك أمته أصلح حالا مما كانت يوم تولاها .

كالليكلس: ذلك حق

سقراط : وعلى ذلك فهل ترى أن الأثينيين باتوا أصلح حالا آخر أيام بير كليس منهم يوم نهض فيهم خطيباً أول الأمر ؟

كالليكلس: ريما.

سقراط : لا تقل ربما ، ولكن قل حنما ؛ لأن ذلك هو النتيجة الحتمية لما أقررناه لو أنه كان سياسياً حقاً وصدقاً .

كالليكلس: وماذا تريد الآن؟

سقراط: لا أريد شيئاً ، ولكن قل لى هل نستطيع أن نقول إن الأثينيين باتوا أصلح أمراً على يدى بيركلليس، أم هم على النقيض التام من ذلك قد فسدوا على يديه ؟ أما أنا فقد سمعت بأذنى أن بيركلليس قد صير الأثينيين جفاة غلاظ الأكباد وصير هم كسالى ثرثارين وحبب إليهم الذهب والفضة منذ آجرهم على السياسة .

كالليكلس: إنك تصغى يا سقراط لخصومنا.

سقراط

وإنما هنالك شيء لم أسمعه وإنما شهدته بعينى وشهدته أنت كذلك ، ذلك بأن بيركليس استمتع بسمعة طيبة في مستهل حياته ولم يرمه الأثينيون بنهمة مشينة يوم كانوا أقل صلاحاً في حياتهم ، فلما صيرهم خيرين جميلين اتهمه الأثينيون في آخر حياته بالسرقة وأوشكوا أن يقتلوه وحكموا عليه كما يحكمون على أشرار الناس .

كالليكلس: وما معنى ذلك؟ أفى ذلك ما يشين بيركلليس؟ سقراط: لا شك أن سائق الحمير والحيل والبقر إن هو إلا راع سبئ إذا ساق حميراً لا ترفس وبقراً لا ينطح وخيلا لا تعض فأفسدها حتى استوحشت فرفست وعضت ونطحت من يسوقها .. أو لا ترى أن حارس الأنعام كائنة ما كانت إنما هو شر حارس إذا تولى هذه الأنعام فتركها أخشن جانباً مستوحشة إذا تولى هذه الأنعام فتركها أخشن جانباً مستوحشة

غير ذلول ؟

كالليكلس: فليكن ذلك مرضاة لك

سقراط : فالسياسي الصالح إن هو إلا رجل عادل يرد قومه عادلين ، والعادلون رحماء رفقاء لينون كما يقول الهومير الهومير الوأما الظالمون فهم قساة جفاة مستوحشون، وكانت تلك خلال الأثينيين تحت بيركليس، ومن أجل ذلك لم يكن بيركليس سياسياً صالحاً فاضلا لأنه لم يبذر في نفوس أهله العدل والرفق والرحمة ، وأما سيمون فقد نفاه الأثنييون عشرة أعوام ونفوا التيموستو كليس الوكادوا يرمون المتريدات المن شاهق ......

ولا ينكر سقراط الفضل كله على هؤلاء الحاكمين الذين قدموا لأمتهم خيراً مادياً كثيراً لا يستطيعه معاصروه في شيء.

كالليكلس: ولكن هيهات يا سقراط أن يصنع أحد من حكام زماننا شيئاً كالذى فعله واحد من أولئك السالفين. سقراط: يا عزيزى كالليكلس إنبي لا ألوم ما أسدى هؤلاء

السالفون من نفع لأمتهم ، بل تراني أعدهم خيراً

لأمنهم من حكام هذا الزمان وأراهم أقدر على أن يزودوا المدينة بما تريد، ولكن إرضاء شهوات المدينة كان غاية أولئك وهؤلاء، أما تقويم هذه الشهوات بالإقناع مرة وبالإكراه مرة أخرى وحمل بنى وطنهم على أن يكونوا خيرين فاضلين فذلك ما لم يفعله الأولون والآخرون، مع أن ذلك وحده هو عمل السياسي الصالح. ولست أنكر على السالفين أنهم السياسي الصالح . ولست أنكر على أن يجعلوا لأمنهم السطولا وأسواراً ومصانع للسفن .

فالحاكم لا يكون حاكماً حقاً وصدقاً حتى يحكم أمته لخير أمته ، كالراعى الصالح الذي يسهر على صالح رعيته ، ولاينال الحمد حتى يكون أسوة صالحة للعدل والخير وحتى يكون كالوالد المؤدب الذي يؤدبها بأدب الصالحين ، فيكبح شهواتها إذا جمحت ولا يبسط لها في العبث واللذات . وقد عاصر سقراط حكاماً لم يحكموا زمام السياسة ، كانوا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، ويمنون الأمة الأماني ويخدعونها بالثناء ، حتى اختلط الأمر على الأثينيين . ورسالة الحاكم الصالح قد تجاوزت المنافع الاقتصادية إلى المنافع الحلقية ، وهي على ذلك شبيهة في عرضها وبسطها إلى المنافع الخلقية ، وهي على ذلك شبيهة في عرضها وبسطها

على طريقة سقراط بتحذير لطالبي المجد من تلاميذ سقراط ، وهي هجاء لاذع لأشباه " كليون " من حكام أثينا، وهي بعدئذ إصلاح للحياة السياسية من أصولها الأولى . ولو اتخذ الأثينيون السياسة جداً لأشفق أكثر الحاكمين على أنفسهم من أمانة الحكم، وخليت الحكومة لمن أوتى الحكمة والفضل فيهم ولمن كان أسوة طيبة للناس . وما جزاء الحاكم الصالح أن يغتال سعادة الأمة مرضاة لنفسه ، وما جزاؤه إلا ما يكسب من مجد ومن شرف في مرضاة لنفسه ، وما جزاؤه إلا ما يكسب من مجد ومن شرف في محكومة الناس كما يقول " أرسطو " ، فإن طمع في شيء بعد هذا من متاع الحياة الدنيا فما هو بعادل ولكنه سلك سبيل الطغاة .

والذين أخذتهم سكرات الحكم من الأثينيين قد أغفلوا الحق واتبعوا أهواءهم وضلوا ضلالا بعيداً . فالحاكم عندهم يجب أن يستأثر بنصيب الأسد من الأموال والثمرات فإن ذلك في زعمهم سنة الطبيعة التي فطر الناس عليها . وقد ناصب سقراط هؤلاء

حرباً عتية لا رحمة فيها وغطاهم بهزوه وسخريته .

كالليكاس: إنني أعتقد أن العدالة الطبيعية قد أملت أن يحكم القادرُ الضعيف ، وأن يحكم العالم الجاهل ، وإن كانوا شركاء في أمر فاز العالم بنصيب أكبر من

نصيب الضعفاء والجاهلين .

سقراط : لَبِّثُ قليلا فما عسى أن تقول الآن ؟ فهبنا التقينا

جميعاً في مكان كما نلتني اليوم ، وكنا كثيرين عدداً وتوفر لجاعتنا طعام كثير وشراب كثير ، وكان ذلك شركة بيننا جميعاً ولم نكن سواء في قوتنا وكان فينا الضعيف والقوى ، وكان بيننا طبيب وهو أعلمنا بهذا الأمر ، ولكنه كان بطبيعة الحال أقوى جسداً من بعضنا وأضعف جسداً من بعضنا الآخر ، وهو أعلمنا جميعاً بالطب . أفلا ترى أن نعلمه أصلحنا وأقوانا ؟

كالليكلس: لا شك في ذلك.

سقراط

فهل ينبغي له أن يختص نفسه بنصيب أكبر منا في الطعام والشراب لأنه أصلحنا في الطب ، أم عليه وهو حاكمنا أن يقسم بيننا الطعام والشراب بالعدل ولا يستأثر بقسط أكبر من حاجة جسمه إن أراد ألا يشكو تخمة . وعلى ذلك فسيكون نصيبه أصغر من نصيب بعضنا وأكبر من نصيب بعضنا بحسب حاجته . فإن حدث أن كان ذلك الطبيب أضعفنا جسها كان نصيب أصلحنا وأعلمنا وحاكمنا أقل نصيب في الجاعة . أو ليس كذلك أيها العزيز ؟ كالليكلس: إنك لا تكف عن الحديث عن الطعام والشراب والأساة والثر ثرة الفارغة وأنا لا أكلمك عن هذه الصغائر .

سقراط : ولكن ذلك الذي تسميه « الأصلح » أو ليس هو أعلم الناس ؟

كالليكلس: بلي!

سقراط : وهل يجب أن تختص ذلك الأصلح بأكبر نصيب من المال العام ؟

كالليكلس: ولكني لا أقول في الطعام ولا في الشراب.

سقراط : إنى أرى ولعلك تريد الثياب ، وينبغى بعد ذلك أن يلبس أعلم الناس بالنسيج أكبر ثوب فى الدنيا، وأن يمضى فى الأسواق ملفعا بأجمل الثياب وأكثرها.

كالليكلس: ولكن ما لك وللثياب ؟

سقراط : ولا شك فى أن أعلم الناس بصناعة النعال يجب أن يكون أغنى الناس فى النعال ، وعلى ذلك ينبغى أن يتنزه الإسكافى فى المدينة منتعلا بأكبر النعال .

كالليكلس: ما هذه النعال ؟ إنك تهذى .

سفراط : فإذا كنت لا تتحدث عن هذه الأشياء فلعلك تريدأن أعلمنا بالزراعة ولعلك تريدأن أعلمنا بالزراعة يجب أن يستأثر بأكبر مقدار من البذور ليبذرها في

أرضه الخاصة .

كالليكلس: إنك تبدى وتعيد في نفس الشيء يا سقراط.

سقراط : إنني أبدى وأعيد في نفس الموضوع .

كالليكلس: ولكن بحق الآلهة إنك لاتفتأ تعبث بذكر الإسكافي والطبيب والطباخ كأنما نتحدث عن أشباه هؤلاء.

.....

( ولو أن سقراط قد قنع بأن يسخر من حكومة زمانه ، وبأن يعارض مذهب الحاكمين بمذهبه ، وأن يجادلهم بمنطق صارم شديد ، ما تيسر لسقراط أن يكتسب الأنصار من تلاميذه ، وكان أشبه شيء بمعارض سياسي وكني . ولكن سقراط كان معلما ينزل من أنفس خصومه وسامعيه إلى موطن العلة التي تشكو منها بلاده ويشكو منها الأفراد في حيانهم العامة والحاصة ، فهو يريد أن يعالج نفوس الناس لأن النفوس أمارة بما نأتي من خير ومن سوء . والذي يستطيع أن يهذب النفوس بالتعفف والعدل وحب الجال والحير يستطيع أن يكفل ثمرات طيبة في أعمال وحب الجال والحير يستطيع أن يكفل ثمرات طيبة في أعمال الناس . وكان سقراط يعلم الروح لقصدين : أحدهما أن يعيش الفرد في وئام وانسجام مع نفسه ، والآخر أن تسعد المدينة

بحكامها الرحماء المعقولين وتعيش فى وثام وانسجام مع أهواء معقولة منسجمة ، ويريد سقراط أن يغير ما بنفوس قومه ليردهم عادلين . وقد كان بنفوسهم أن يعيشوا طلقاء من كل عقال وقيد ، وكانوا يؤمنون أن الجمال والعقل فى طبيعة البشر أن نطلق العقال لأهوائنا ومطامعنا إلى غير حد ، وأن نحقق هذه الأهواء الجامحة والمطامع العاتية بالإقدام والذكاء ونرضيها بسائر ما تشتهى .

وكان بنفوسهم أن يتحرروا من كل قيد ، فلا تردعهم قناعة ولا تعفف . وكان بنفوسهم أن يستمتعوا بشهواتهم الجارفة ما أملت لهم نفوسهم المتاع . فالفضيلة والسعادة في رأيهم قائمتان في المتاع والحياة المترفة المطلقة من كل قيد ، وما عدا ذلك فأوضاع إنسانية ليست من طبيعة الإنسان في شيء . وما الحياة السعيدة إلا مطامع وشهوات لا يحجزها حجاز ، وما الفضيلة في زعمهم إلا أن نشبع هذه المطامع والشهوات بكافة السبل .

ويريد سقراط أن يقنع أولى الشهوات والأهواء أن يؤثروا القناعة بما فى أيديهم على الطمع فى ما فى أيدى الناس، وأن يعيشوا بنفوس عاقلة مطمئنة على أن يعيشوا بشهوات ليس لها من قرار؛ ويريد أن يعلمهم أن السعادة أن تطيب النفس بنظام لا اضطراب ولا اختلاط فيه ، فإن مواطن الشهوات فى نفس الإنسان طيعة

بطبيعتها متخبطة ذات اليمين وذات اليسار ولا تستقر على قرار . « ومن أجل ذلك شبهه أحد العارفين بالأساطير ولعله كان من أهل صقلية أو من أهل إيطاليا وكان رجلا أخا فكاهة يلعب بالألفاظ . شبه موطن الشهوات في النفس " بالبرميل " ؛ لأن هذا الجزء من الروح طيع سهل الاقتناع ، وعد السفهاء غرباء عن أسرار الجمال، وشبه موطن الشهوات في أنفس السفهاء ببرميل لا قعر له ، وذلك بأن نفوسهم لا تقتنع بشيء ولا تستقر على شيء ولا يماؤها شيء ... ويعلمنا أن هؤلاء السفهاء أشتى خلق الله في الدار الآخرة فهم لايفتئون يحملون الماء في دلو مخروق إلى برمیل مخروق . وشبه روح هؤلاء بدلو مخروق فهی روح مثقوبة لا تتمسك بالحير ولا بالجال ، وهي جاهلة غافلة لا تحفظ الخير ولكنها تنساه . ولا ريب أن هذا تشبيه عجيب ، لأنه يصور ما أحب أن أقنعك به ما استطعت ، وما أحب أن أبينه لك إلا لتؤثر حياة راضية معتدلة قانعة بما تملك على حياة لا يروى غليلها شيء ولا تقنع بشيء »

- وكذلك نبصر سقراط وهو يهوى إلى أفئدة الناس ليطهرها من فتنة الشهوات ويلتى فى رحابها بذور الاعتدال والقناعة ، لأن الذين لا يعقلون نفوسهم عن شهوات لا تنهى إنما يشقون وتشقى بهم أمنهم ويسخرون لشهواتهم الضعفاء ، وذلك ظلم

تنقيض منه سعادة المدينة .

عدالة القسمة

من يستير السفينة ؟ وما جزاء ربان السفينة ؟ في هذين الأمرين كل مصائر الدول ، وفي هذين الأمرين استنفدت عبقريات المصلحين من فلاسفة اليونان ؛ لأن في ذلك حياة السفينة إن أصاب أهلها خيراً وفيه بوارها إن أخطئوا سبيل الرشاد . ولم تكن هذه العدالة أمراً يسيراً . . وهي رغم رحمتها وعقلها منفرة لقلوب الذين يحكمون الناس عنوة والذين يستبيحون أموال الجاعة . وللقوة سكرة لا تصغى إلى العقل وتكره إن طغت كلمة العدل . ولا سبيل إلى معرفة نفس وما تخفي من قوى الخير والشر حتى تتولى حكومة الناس ، ولا ينجو من كبرياء سكرتها إلا من حمل قلباً قويا لا يسكره الجاه والسلطان .

والأمر عند فلاسفة اليونان أن تلقى مقاليد الحكم للأصلح وهم ينزعون في حكومتهم الحرة إلى ارستقراطية قائمة على أقدار الصالحين فلو أن عاصفة عصفت بالسفينة وهددت كيانها فليس لها من عاصم إلا أن نهرع لأصلح الركب على قيادتها ، ولا يسألون يومئذ إن كان فقيراً أو غنياً . وأقدر الناس أحق الناس بالحكومة ،

ومن أجل ذلك وقف فلاسفتهم أعمارهم على تعليم الناشئين، ليبلغ أبناء المدينة أقداراً ساهية صالحة تيسر لهم إن تولوا مقاليد الأمور أن يتولوها صالحين . والحاكم حارس للعدل والمساواة، وهو حارس لشرف المدينة وسعادتها ، وهو حارس وراع ولا ينال الراعي والحارس من حمد إن انقلبت الرعية على يديه هزيلة قليلة . واتخذ هؤلاء الفلاسفة المعلمون أسوة طيبة في أبطال أثينا الأولين الذين درءوا عن أمنهم جنود الفرس في « مراتون » و « سلامين » ، وهم يريدون حاكماً عادلاً لايرائي بقدره وعدله ، ولا يحرص على شيء أكبر من أن يشرب قلوب الناس بالعدل. وكان مثلهم في ذلك " أرستيد " العادل ، وكان وفيا كبيراً على جاه الدنيا ولا يحرص على زخوفها في شيء ، فقد عاش ومات فقيراً ، ولكنه مكث درة في جبين المدنية اليونانية . شهد المسرح ذات نهار فلما تلا الممثل أبيات « أشيل » إنه لم يرائي الناس بعدله ولكنه كان عدلًا حقاً وصدقاً ، في قلبه منبت خصب ينبت الحكمة أبدآ وسداد الرأى أبداً . فالتفت الناس أجمعهم إلى « أرستيد » .

وليس من الصالح العام أن يتولى مصائر الناس أعجزهم ، وليس من طبيعة الأشياء أن يكون هادى الطريق جاهلا بالطريق. وقد أملت سنة الطبيعة والعقل أن ينهض بالحكومة الصالحون المصلحون ، وعلى ذلك فلم يقلع الفلاسفة مبشرين ومنذرين عن ذلك المبدأ الطبيعي ، وهو أن الفروض والتكاليف في حكومة مَا يَجِبُ أَنْ تَلْقِي فِي أَعِنَاقَ القَادِرِينِ الصَّالَّحِينَ . وليس في الأمر من خلاف في الطبيعة ولا في المنطق سوى أن القيم الصالحة والأقدار الصادقة لا تكسب هونا ما ، وفي هذا الأمر وحده كل مصير الأمة وكل دين الأمة وكل أمل الأمة . والأمة الصالحة الرشيدة تحرص على أقدار بنيها على سواء ومهما أنفقت في بناء هذه الأقدار فليست تنال إلا خيراً، وسيرتد جرصها قوة لها وسعادة . في الزمن الصالح السعيد من حياة أثينا كان الأثينيون يقومون لأمنهم قيامهم للصلاة ، وإذا دعت أبناءها لرأى جامع أقبل الفلاحون سعيا تحت جنح الليل جماعات في أيمانهم مساوقهم وعلى أذرعتهم عباءاتهم ، وينشدون على الطريق نشيداً قومياً قديماً وينتظرون مجلس الأمة منذ مطلع الفجر ولا يسألون على مايفعلون إحساناً . ويحمل كل امرئ طعامه زيتونة وبصلة – كما يقول « أريستوفان » – كل يقد سن أمته أكبر مما يقدس أمه وأباه . والذين آمنوا بهذا الحب أنفقوا محياهم وممانهم لهذا الوطن وحرصوا على ألا يفونهم في البأس والقوة من عسى أن ينقلب عليهم عدوا من بلد عدو . وليس من السياسة إذا يسرت للناس أممهم السبيل أن يقنعوا بالهين اليسير من الأقدار ، فإن قيمة كل أمة فما

تجمع من أقدار قومها .

ولا بد للسفينة من قائد مطاع تتجمع حوله أفئدة الركب جميعاً ، ولن يتبعوه خالصين مخلصين حتى يؤمنوا بما لديه من قدر ، وحتى يعلموا أنه فوق أقدارهم . ولا يكفى ربان السفينة أن يعلو فى الركب وحدهم كيا تسلم السفينة ، ولكنه ينبغى أن يكون أكفأ وأصلح وأقدر من كل قائد عدو قد يعترض لسفينته بسوء ، فإذا تجمعت هذه الأقدار لأمة إذا مات منها سيد قام سيد ، أوتيت حظاً من العزة ونشرت السعادة فى نفوس أفرادها أجمعين . ولقد استبقت المدن القديمة أيها يكون أعلى قدراً ، كل بما أبدعت عبقر بته .

وكما تنهض المدينة بالعدل في قسمة الحقوق والتكاليف تنهار المدن بالتفريط في رعاية هذا العدل . والعجب أن يكون أدنى تفريط من الأفراد في الإيمان بالفضائل كأدنى تفريط من الحكومات في القيام على الفضائل ... كل هادم للسعادة والمجد، ونصيب كل امرئ مهما صغر قوة إن صلح ووهن إن فسد . ولا يتولى مصالح الأمة إلا القادرون الأكفاء ، ولكن هذه الكفاءة لا تكون في سائر الحكومات على هيئة واحدة « فالحكومة الارستقراطية تقسم الفروض والتكاليف على ذوى القيم السامية » الارستقراطية تقسم الفروض والتكاليف على ذوى القيم السامية » وحكومة الأغنياء تجعل ذلك الحق لذوى الأنساب والثراء،

والحكومة الديموقراطية تقسم هذه التكاليف على الناس على سواء كما يقول « أرسطو » .

ومهما اختلفت هذه الأسماء فإن القيم الإنسانية التي تعيش بها الجاعة هي الأساس الذي ترتكز عليه كل واحدة من هذه الحكومات. فالحكومة الارستقراطية لا تصلح إلا بالفضيلة ، والحكومة الديموقراطية لا تصلح إلا بالفضيلة ، وكذلك حكومة الأغنياء لا تصلح إلا بالفضيلة . ونريد أن نفسر كلمة الفضيلة كما فسرها « مونتسكييه » من قبل ، فليست هي الفضيلة المسيحية كما يقول ، وإنما هي كل ما يكمل الرجولة من خلال ، وهي الشجاعة والحكمة والعفاف والعلم. والذين يبلغون منازل الكمال في هذه الفضيلة ثم يديرون مصائر أمنهم يستطيعون أن يبسطوا في رحابها العدل ، وكل نظام يخلق الكملة من الرجال ليتولوا قيادة المدينة فهو نظام ارستقراطي مهما اختلفت الأسماء ، فكيف تتبدل حسنات هذه الحكومة سيئات؟ والأمر جلى يوم يأتى قيم رجالها وهن من ناحية من النواحي . أساس هذا البناء هو الفضيلة ، وعلى قدر ما تتهاون أمة في هذ الفضيلة يصيبها الإعياء فالدمار ، وهذا المرض درجات وحسب أمة أن تسأم تكاليف هذه الفضياة حتى تستبق إليها جراثيم المرض. فلو أن أمة ارستقراطية قائمة على قبم الأفضاين قد زاوجت بين الزوجين على غير موعد

كما يقول سقراط جاءا بذرية ضعفاء لا حظ لهم من القوة ، تم يختار آباؤهم أصلحهم لحكومة الناس وما هم بصالحين . فإن تقلدوا مناصب الأولين « حكمونا مفرطين وهم حراسنا ، ولا يحفلون بغذاء الأرواح من الآداب والفنون واستحبوا رياضة الأجسام. وبهذا يكون حكامنا المحدثون أقلأدباً وتهذيباً من آبائهم ، ويختلط الأمر بعدئذ بين طائفتين من الحاكمين ، بقية من الأولين الصالحين ، وطرف من المحدثين الضعفاء . فإن حدث ذلك نهض الخلف والشقاق وأتت على آثارهما الحرب والعداوة، فإذا انصدع الوثام في المدينة أقبل جيل جديد على الكسب وامتلاك الأرض والبيوت ، وعف عنها الجيل القديم لا عن فقر لأن الله أودعه غنى أبدياً وهو الفضيلة . ثم وقع بأسهم بينهم واستنفد كل فريق بأسه في نضال ونزاع ، ثم أتى كلاهما إلى حل وسط فاقتسما الأرض والبيوت . ثم إن حكامنا الذين كانوا من قبل حراساً ورعاة لقومهم ، والذين كانوا يعدون قومهم أصدقاء أحراراً ويعدونهم أولى نعمتهم ، هؤلاء ينقلبون بعد ذلك طغاة باغين ويعدون قومهم عبيداً وخداماً .

وتتضاءل آثار الفضيلة في أنفس المدينة ، وينقرض صداها شيئاً فشيئاً كلما تبددت قوة حزب الأفضلين ، وتبدو كأنها أثر بال للناشئين ، ويأخذ حب المال عليهم كل سبيل ويعشقون الأموال كما يعشقها من يعيشون تحت حكومة لأغنياء ، ويعبدون الذهب والفضة ويتخذون خزائن وكنوزا في بيونهم ليخبئوا فيها أموالهم ، ويحيطون بيونهم بسياج كأنها وكر الطير ، وينفقون مالهم على النساء وما يحبون من متاع ، . . .

### حكومة النصاب

ولايلبث حب المال أن يطغي و يمتجد أولو النزاء لنرائهم و يكون لهم الأمركله في المدينة وتمسى سياسة الدولة وقيادتها للذين يملكون تصابا معلوما من المال ، ومن لم يملك أدنى النصاب فليس له من الأمر من شيء . وهذه الحكومة إن فسدت فسدت من ناحيتين : يوم يستمسك أولو الأموال بالأهوال من دون الفضيلة ، فيتولى قيادة السفينة الجاهلون ويقصى عن قيادتها الفقراء ولو كانوا أعلم الناس بسياستها ، وهي حكومة فاسدة من ناحية أخرى لأنها تجمع مدينتين في مدينة واحدة : مدينة الأغنياء ومدينة الفقراء ويكون يعضهم، لبعض عدواً، ولا تلبث العداوة أن تنقلب حرباً على المدينة جميعاً . وهذه الحكومة لا تستفر من قلق ولاتقيم على حال ، كلما جاءتها حرب خرج إليها الأغنياء والفقراء بخيعاً. ويومئذ يشهد الفقراء أن الأغنياء الذين نشئوا في ظلال المال لا يطيقون حر الحرب ويتصببون عرقاً ويلهثون من الجهد ،

وحينئذ يقول الفقراء هؤلاء لم يجمعوا ثراءهم إلا من غفلتنا . ولا يلقى الفقراء سلاحهم حتى ينالوا نصيباً في سياسة المدينة ويقسم عليهم نصيب من الأرض وتخفف عنهم أثقال الديون .

#### الحكومة الديموقراطية

فإذا سارت الأشياء سيرة طبيعية لم تقط مطامع الفقراء عند حد ، ولا يقنعون بشيء من دون المساواة ، و يومئذ تكون الحكومة للناس جميعاً على السواء. وهذه المساواة في الحقوق قد تكون إحدى غايات العدالة الطبيعية ، إلا أن الأمر لا يستقيم إذا خلينا مقاليد الحكومة للصالح والمفسد على السواء فلا تستوى الحسنة والسيئة. والحكومة الديموقراطية أحوج الحكومات للفضيلة ، لأنها لا توصد ثنايا المجد على أحد، إلا أنها لا تصلح إلا بما تصلح به الأرستقراطية الحقة ، أي بقيم الصالحين لا بد لها من الفضيلة ، ولا بدلها من حب الوطن ومن التعطش للمجد الحق ، وإنكار الذات وبذل كل عزيز، ودأب لا ينقطع إلى الكمال، وخلق عادل عف شجاع وإيمان راسخ . وهذه الفضيلة ليست هينة يسيرة ومن أتاها كان أهلا لأن يتقلد زمام المدينة . والحكومة الديمقراطية الصالحة تختار من تختار عن رشد وتعرف أقدار الصالحين وتعرف كيف تجزى المحسنين بإحسانهم، وهي سيدة في اختيارها

وهي طبعة بعد ذلك للحاكمين . والحاكمون لا يبتغون شيئاً فوق مجد أمنهم . يوم تفسد قيم الحاكمين والمحكومين في حكومة دیمقراطیة تری نظاماً یغری الجاهلین فیه ما تشنهی کل نفس من سبقت يده إلى مال الدولة فهو له ، وكفي بالحاكمين قدرآ أن يشتبهوا بظاهر القيم وأن يقفوا للخيرين كل مرصد ، ثم يحتل الفساد قلوب الناشئين كما يحتل العدو معقلا ، إذا لم يجدها عامرة بالعلم والمبادئ الصادقة السامية وإذا ألفاها خالية من هذه القيم التي يعصم الله بها أفئدة أحبائه كما يقول سقراط . ثم يستبق الأفتراء والادعاء أيهما ينزل منازل الصدق والحميل والمعرفة في تفوس الناشئين ، حتى إذا امتنعا بهذا المعقل غلقا أبوابه كي لا يدخل عليهما داخل ، ثم لا يقبلان نصح الشيوخ العالمين ويستبدان بالأمر ، ولا يرعيان للحياة حرمة بل يطرحانه بمزجر الكلب ، ويسميان التعقل جبنا فينتزعانه مهينا ، ويعدان الاعتدال والاقتصاد في الإنفاق من شيم العبيد ، حتى إذا انتزعا من أنفس الناشئين كل خير وطهراها من آثار الفضيلة آوي، إليها الفجور والفوضي والإسراف والتوقح ونرى الافتراء والادعاء يتوجان هذه الرذائل ويزفانها في حفل كبير وينشدان مديحها ويضفيان عليها كل نعت محبوب ويسميان الفجور أدبأ والفوضي حرية والإسراف فخامة والوقاحة شجاعة . ولو أن الحكومة قامت

على عمد من الرذيلة ، فليس يفجؤها إلا أن يخر عليها السقف من فوقها أو تكون فريسة للطامعين . وإذا لم تمتد إليها يد العدوان من بلد غريب جاءها العدوان من أشد أبنائها كفراً وفجوراً ، فنهض فيها طاغية يحكم فيها بأمره ، ولا خير في العيش في ظلال الذل فلن يجتمع العدل والذل جميعاً . وكيف تلقى العدل في بلد يتهدم فيه كيان العزة والكرامة الإنسانية من كل فج ؟ وما تكون الأقدار إذا هدمت أفئدة وسلبت آمال ، وحرمت الكرامة على الناس لا يباح لهم إلا ما يباح للعبيد من معرفة وقدر ؟ وتسخر أمة لأمة وتمتص أمة دماء أمة وتستنزف نعيم الحياة فيها حتى تئن بين أحزان الأسي وأثقال الفقر والإعياء ، وتثمر ما تثمر وهي مريضة حسبة للقاهرين ، وما على القاهرين إلا أن يهدموا حياة المغلوب من منابتها ، فإذا دخلوا على الأحرار الذين لا يصبر ون على ضيم أخذوا البرىء بالمذنب والمحسن بالمسيء والقائم بالظاعن ، حتى يلقى الرجل منهم أخاه فيقول انج سعد فقد هلك سعيد . وأما أن يقيموا في ديار المغلوب بجندهم يسلطون العذاب على كل نفس فلا ينجى الصالحين سوى الموت أو الخروج من ديارهم ، وأما أن يختاروا في البلد المغلوب ذرية المغلوبين يرضعونهم بلبانهم ويشربونهم حبهم ويغدقون عليهم تمرات الحياة حنى ينصروهم على أمنهم وحنى بحلبوا البقرة حنى يدمى ضرعها ، ومن وراء ذلك

سياسة تفعل ما لا يفعل السيف فلا تهدم الأجسام وحدها وإنما تنتشر في الظلام إلى الأرواح فتهلكها .

حكومة الطغاة

وأما حكومة الفرد المستبد فقد أتت في أثينا على آثار مرض في الديموقراطية يوم آست الديموقراطية في الأقدار بين العاجزين والقادرين ورضيت بالقيم الظاهرة الكاذبة ، ويوم نزلت بها علة هي آفة الديموقراطية يوم لا يكون للحاكمين والمحكومين مأرب أبعد من شهوات أنفسهم ولا يعيشون للدولة وإنما تعيش الدولة لشهواتهم ، وتنسى فيها الفضيلتان اللتان يقوم عليهما بناء كل ديمقراطية صالحة وهما الحرص على أقدار الصالحين والإيمان بأن هذه الأقدار للجاعة لا لشهوة الأفراد ، ويوم يتخذُّ هؤلاء الأمة نهبا يصيحون في حجزاته . وقد يهيض جناح الديمقراطية إذا أسرفت الديمقراطية على نفسها في الحرية حتى تفقد الحرية فضيلتها فلا تحرص على أحد من رجالها ويلقي الحبل على الغارب للناس يختارون ما يشاءون ويذهبون من الحياة في كل مذهب وتخال الحاكم محكوما وتحسب المحكوم حاكما وترخص القيم على الناس وتسوى الأقدار أمام القانون ويختار الحاكمون بالاقتراع أو ما يشبه الاقتراع مما لا يميز الحبيث من الطيب ويومئذ لا ينبغ فيها إلا كل آثم كاذب فاجر تعميه شهوات الحكم عن كل خير ويرتكب في سبيل الحكم كل إثم وينفق كل بلاء في تحطيم من من يعوقه عن بلوغ الحكم . ولكي نتبين الأمر عن جلاء نأخذ فيه بحديث سقراط :

سقراط : هب أن الديمقراطية بنيت على ثلاث طبقات كما هو الواقع : الطبقة الأولى طبقة الطغام ، وقد جاءت هذه الطبقة من الإسراف في الحرية وليست أدنى عدداً من فقراء حكومة الأغنياء .

: هذا حق

سقراط: ولكن هذه الطبقة أشد بأساً وعنفاً في حكومة الديمقراطية منها في حكومة الأغنياء.

: وكيف كان ذلك ؟

سقراط : لأنها لا قدر لها في حكومة الأغنياء ، وهي هنالك بمعزل عن الحكم هيئة لا أثر لها ، أما في الديمقراطية فلها الأمر كله إلا قليلا . وهي أشد عنفاً وصخباً في القول والفعل ، وهي تجلس من حول منبر الحطابة تزمجر وتكم أفواه المعارضين . وهكذا تقضي سائر الأمور إلا قليلا بيد الطغام . وهي طعمة والطبقة الثانية دبرت مالها فحفظته ، وهي طعمة

تطعمها حكومة الطغام بما تفرض على أموال الأغنياء من ضرائب لا يراد بها الصالح العام وإنما يقسمها قادة الطغام على الطغام ويخرجون منها أنفسهم بنصيب الأسد . والطبقة الثالثة طبقة الصناع والعال وهؤلاء لا يقبلون على السياسة إلا بأجر ، وعلى قادة الطغام أن يجلبوا رضاهم بمال الدولة .

فإذا ساءت الحرية فانتهت إلى هذا الشقاق عبدت السبيل لمطامع الطامعين ، واجتنب السياسة أولو الفضل حتى لا يصيبهم نضال الغاشمين ، ويمسى كل شيء في يمين الطغام ، ويمسى الطغام في يمين الخطباء ، وهؤلاء إن آنسوا من أنفسهم عجزاً الطغام في يمين الخطباء ، وهؤلاء إن آنسوا من أنفسهم عجزاً جردوا الخطابة من الفضيلة فجعلوا الصدق كذباً والكذب صدقاً ، والخطابة يومئذ أداة هدم ، ويومئذ يدوس ذوو الأطاع الفضيلة وينقضون يسيرون الطغام وينصبون أنفسهم حراساً للطغام ويعدونهم ويمنونهم فيطيعهم الطغام ويفدونهم بالنفس ويمنعونهم من كل إثم .

فكيف ينقلب طاغية من كان بالأمس حامياً للطغام ؟ إنه لم يحام عن حق ولم ينصب حياته للصالح العام ، وإنما اتخذ حماية الطغام سلماً يتسلق عليه إلى مآرب شخصية ، حتى إذا

بلغ مأربه زاده السلطان عتوا وطغياناً ، وتراه أول الأمر بساماً يفشي السلام على من يلقي . وينفي عن نفسه شبهات الطغيان . ويمنى الناس جميع الأماني في الخاص والعام ، ويعدهم بأن يخفف الدين عن المدين ، ويوزع الأرض على الفقير وعلى أنصاره وسائر الناس. فإذا فرغ من نضال أعدائه الحارجين فهادن طائفة وأهلك أخري ، وخلا له الجو من هؤلاء ، وأشعل نار الحرب حتى لا يستغنى الطغام عن قائدهم أثقل الناس بالضرائب حتى لا يفيقوا من فقرهم وحتى يشغلهم معاشهم عن أن يتآمروا عليه ، فإذا آنس من بعضهم حرية واستقلالا أرسلهم وقوداً للحرب . وقد يكون من أعوانه صرحاء ينتقدون ما يرون من فساد جهراً وبالغيب، ودؤلاء أشجع الناس فلا بد للطاغي من أن يبيدهم إن أراد الحكم ، حتى لا يبقي في المدينة أحد له قدر . ويجب أن يصوب عينيه على كل شجاع وكل عزيز وكل حكيم وكل غنى ويقاتلهم وينصب لهم الفخاخ حتى يطهر المدينة منهم . وهو يفعل ما يناقض أطباء الأجسام . فهؤلاء لا يبتر ون إلا الفاسد من الأعضاء ، ولكن الطغاة يبتر ون الصالحين في المدينة . ثم إن الطغيان يجر الطغيان ، ومن أكل أكباد البشر مرة انقلب ذئباً ، واتخذ بطانة من العبيد الطيع ، ولا ينفك عن البغى حتى يقتل أمه وأباه ؛ فلا ريب أنه يعيش

من مال أبيه هو وضيوفه ورفاقه ورفيقاته ، وأن الشعب هو الذي ولد الطاغية وعليه أن يطبقه هو وأصحابه، فإن لم يصبر عليه سخط وجاهر أنه ليس من العدل أن يعيش ولد في عنفوان الشباب من مال أبويه وإنما ينبغي أن يعيش الأب من مال ابنه ، وأنه لم يلده وينشئه ليكون عالة عليه هو وعبيده ومن يلوذ به ممن هب ودب من الأغراب ، وإنما اختاره ليحرر الشعب من الأغنياء ومن يسمون الأشراف الطيبين في المدينة . فإذا سخط الشعب أمر هذا الطاغية أن يبرح المدينة هو ورفاقه كالأب الذي يطرد من الدار الأبن وضيوفه الفاسدين. ولا ريب أن الشعب يعترف إذن أنه وهو شيخ ضعيف يطارد رجالا أشداء لا.قبل له بهم ، ولا ريب أن الطاغية يأخذ أباه أخذاً شديداً ، وإنَّ لم يسمع ويطع لطمه بعد ما يجرده من السلاح. فالطاغية قاتل أبويه وهو بئس الأبن لشيخوخة أبيه . والأمة التي تسرف على نفسها في الإباحة وتحمل على أعناقها طاغية تهوى إلى شر العبودية وترسف مقيدة في أغلال العبيد من بطانة الطاغية.

إننا قد تابعنا بعض صور المرض الذي ينتاب كل نظام والعلة واحدة مهما اختلفت أسماء الحكومات. من أغفلت قيم بنيها شبوا عاجزين في أي نظام كان ، ولا يغني المال ولا الحرية ولا السلطان عن الأقدار شيئاً . وحيثما نجحت أمة في بناء قيم أبنائها الكملة وعاش هؤلاء لأمنهم وللصالح العام نستطيع أن نجد معالم العدل ؛ وفي ظلال العدل تنمو سعادة الأفراد ، ومن أجل هذه الفضيلة عاش ومات سقراط .

## إعان سقراط

وآمن سقراط بالعدالة إيماناً روحياً زاسخاً لم يكلف به إلا نفسه ، وعجبوا أن رأوا رجلا يبشر أن المظلوم أسعد من الظالم . وهو يكره أن يكون ظالماً أو مظاوماً لكنه يرى رغم ما يقع تحت ظاهر الحس أن محتمل الظلم أسعد قلباً من مقترف الظلم. ويسمعه الذين يريدون المجد عنوة فلا يكادون يعقلون حديثاً. كيف وإن ينصتوا من حولهم يسمعوا عامة الناس تمجد الأقوياء وإن كانوا ظالمين ، ثم هم يستمعون لسقراط وهو مغرب في قول لم ينهيأ لهم من قبل . وفي هذه الناحية تجاوز سقراط آ فاق المعلم السياسي الذي رأى عوجاً فقومه ، ودخل سقراط بعد ذلك الحد في عداد الأنبياء . وقد ذهب كثير من المؤرخين إلى الجمع بين سقراط وبين المسيح في دعامهما إلى الحير الأعلى والصدق الأعلى ، ولم يحجب سقراط عن هذا العالم مطمع ولا دنيا ، ومضى يطيع داعي الصدق والحق ، وما كان سقراط ليحفل في سبيل الحق بأهواء الأثينيين ، ولم يكن سقراط ليخاف في سبيل الحق مقت الأثينيين ، فهو يريد أن يجاهدهم كيا ينقلبوا

خيرين وصالحين ، ويريد أن يؤسيهم كما يؤسى الطبيب مرضاه ، ولا ينزل نفسه منازل السياسيين الذين يخلطبون الشعب بما يرضى الشعب وهم لا يؤمنون بحق ولا بعدل : وقد سهر سقراط على سعادة الأثينيين دون أن يعبأ بهم إن سخطوا وإن غضبوا وهو يقول : " إنني أعتقد أنني واحد - وإن لم أقل إنني الأثيني الوحيد – من الأثينيين القلائل الذين يتبعون في أثينا فن السياسة الحق ، وإنني الوحيد الذي يعمل بهذه السياسة في زماننا ، وإنني لم أقل قولا لأحد مرضاة لأهوائه ، وإنني لا أريد إلا الإصلاح ولا أبتغي لذة السامعين . ويعلم سقراط أن الأثينيين قد لا يصبر ون على قول الصدق الذي يفضح سوآت الظالمين ، وأن هؤلاء الظالمين قد يدفعونه ظلماً بين يدى القضاء ؛ وهو يعلم أن الصدق مر على النفوس ، وأن الثناء جميل يغر النفوس ، ولكن ذلك لم يمنع سقراط من أن يحتمي في حمى الصدق وحده ، ويريد أن يعيش صادقاً عادلا وأن يموت عادلا صادقاً وأن يدخل بالعدل والصدق في جزيرة السعداء عند الله. وهو يقول إن مثلي إن حاكمه القضاء كمثل طبيب عرض على محكمة من الأطفال وكان المتهم طباخاً ، ثم أنظر ما عسى أن يقول هذا الطباخ إذا نهض ينهمني سيقول: يا أيها الأطفال إن هذا الرجل قد أساء إليكم غير مرة ، فهو يشوه صغاركم بالبتر والنار

ويسقمهم ويخنقهم ويذيقهم مر الشراب ويكرههم على الجوع والظمأ ويفعل نقيض ما أفعل ، فإنني أهبي كم الطعام الهنيء والشراب المرىء من كل صنف . فما يملك الطبيب في هذه المصيبة إن أراد أن يقول الحق ؟ فإن قال لهم أيها الأطفال إنني فعلت كل ما فعلت في سبيل صحتكم . ألا ترى أن نهيج المحكمة بصياح شديد ؟ وإنني أعلم أنه قد يصيبني ما يصيب هذا الطبيب إذا أنا وقعت تحت طائلة القضاء فلن أباهي بما قدمت لهم من متاع ولذات وما تشتهي نفوسهم من حسنات ، مع أنني لا أحسد الذين يقدمون هذه اللذات ، ولا أحسد الذين يتقبلون هذه الحسنات، فلو أن أحداً شكاني بما أفسد الشباب في زعمه، وبما أضللهم في حواري، وشكاني بما ألوم الشيوخ وأحمل عليهم بلساني في مجامعهم الحاصة والعامة ، فلن أستطيع أن أقول الصدق وأن أقول لهم : إنني لم أقل إلا عدلا أيها القضاة ، ولم أفعل ما فعلت إلا إبتغاء خيركم وصلاحكم . ولا ريب أنني ألقي منهم بعد ذلك حتفي .

- وعلى ذلك فإن سقراط لا يبالى بما قد يمسه من عذاب فى سبيل الحق ، فقد آمن بعد هذه الفضيلة بالله ، وآمن بخلود الروح ، ويريد أن يطهر الروح من كل رجس وإثم ، لتقضى الحياة راضية مرضية ، ولتدخل بعد الموت فى دار الصالحين

أما من حرص على سعادة الحياة فينبغي أن يطهر قلبه من الظلم والعدوان ، وأن يسارع إن ارتكب إثما فيطهر قلبه تطهيراً ويعترف بإئمه وظلمه لدى القضاء ويتقبل ما يفرضه عليه القضاء من عقاب ، لأن الإنسان إذا حرص على سلامة جسمه عجل فشكى مرضه إلى الطبيب حتى لا يتفشى المرض من مستصغر الداء إلى سائر الجسم فيهلكه . ويتقبل المريض في سبيل سلامته كافة ما يمليه الطبيب ، وقد يكوى أو يبتر موطن الداء من جسمه ، وقد يحتمل في سبيل هذه السلامة الآلام والبلاء . وما باله حين يأثم إثما أو يرتكب ظلماً يحرص على كمانه وعلى أن ينجو من العقاب ، مع أن للروح سلامة كسلامة الجسد ، ومن أقام على ظلم وإن صغر لا يعدم الظلم أن يجر ظلماً بعده ، ويتفشى في الروح جميعاً مرض يسد على النفس مسالك الجال والخير فلا تحفظ في طويتها سوى المظالم ، والمظالم قبح و كل قبح عذاب ، ومن لا يعجل فيطهر قلبه من العدوان والظلم فجزاؤه أن يعيش في القبح وجزاؤه أن لا يطيب له ضمير بالخير والجال . و كان سقراط يدين بهذا الدين ، ويؤثر أن يبيت مظلوماً على أن يبيت ظالماً ، فليس على المظلوم من إثم يطهره ، وإنما على الظالم أن يكفر عن ظلمه فيتقبل العقاب طوعاً كما يتقبل المريض الدواء . وكان سقراط يفجأ

عامة الناس بهذا الإيمان الذي لا يقوى عليه إلا الصالحون ، وما أكثر الناس ولو حرص سقراط بعادلين . فهم يجمعون مالهم ويقيمون سلطانهم على أشلاء الضعفاء ، ويستمتعون باستذلال الضعفاء والعاجزين . وآمن سقراط بخلود الروح ، وذلك أن المعرفة ليست إلا ذكراً لعلم قديم حفظته الروح ، فهي بذلك كائنة قبل أن يكسوها جسم ، وهي كائنة بعد أن يبلى ذلك الجسم ، فتأوى الروح إلى حياة منعزلة عن الجسم ، فأما من عمل صالحاً وعاش تقياً عادلا فإن روحه تدخل في جنة الصالحين ، وأما من عمل سوءا فإن روحه تتردى في هاوية الحجيم قال سقراط لكالليكليس: « دعني أقص عليك حديثاً ، وقد تخاله أنت حديث خرافة إلا أنني أعده حقاً وصدقاً ، ولست بمحدثك فيها أقول إلا بالحق. قال هؤمير قد ورث ملك زيوس من بعده ابناه « بوسيدون » و « بلوتون » وأقتسما بينهما ملك أبيهما وكانت في زمان "كرونوس " شريعة ما زالت قائمة في سنة الآلهة ، وهذه الشريعة تقضى أن من مات من البشر بعد حياة عادلة طيبة فجزاؤه أن يدخل جزر السعداء خالداً فيها لا يمسه سوء . وأما من عاش ظالماً كافراً بالله فجزاؤه أن يتردى في سجن يكفر فيه عن سيئاته وهذا السجن هو ما يسمونه الجحيم ، وقد كان الإنسان في بدء الزمان يحاسب حياً على

ما قدمت نفسه ، و كان الأحياء يعلمون مني يجيبهم الموت فيأتون لحسابهم بأجسامهم التي تخفي آثار أرواحهم . وتشابه الأمر على قضائهم وأضلهم ما يتبع الأحياء من جاه وشهود يشهدون إنهم لصالحون ، ويدخلون بعد ذلك جزر السعداء مع العادلين ، وشكا حراس هذه الجزر ما وجدوا في الجنة من أنفس ظالمة تنعم بنعيم العادلين ، فأمر " زيوس " أن يخبأ عن الأحياء أجلهم فلا يعلم أحد منى تحين ساعته ، وأمر ألا يحاسب الإنسان قبل أن تنسلخ روحه عن جسده وتأتى الروح بمعالمها التي عاشت بها في الحياة ويرتسم فيها ما اقترفت من إثم . وحين يعرض أهل آسيا على القضاء يعرضون على " ردامانت " الذي يصفهم صفاً ويتفرس في أرواحهم دون أن يدري صاحب كل روح ، بل كثيراً ما يمسك بروح شاه الفرس أو من عداه من الملوك والأمراء فلا يصيب في أرواحهم صحة ولا سلامة ، بل بجدها مجرحة ممزقة بما حنثت بأيمانها وما جنت من ظلم ، وكلما اقترفوا ظلماً بقيت آثاره معلمة في أرواحهم ، وتزى أرواحهم. معوجة من آثار الكذب والغرور وليس فيها شيء قويم لأنها تجافت في حيانها عن الحق ، فإن رأى روحاً قد امتلأت بالقبح من أثر الفوضى والحلاعة والتكبر والعجز عن ضبط النفس ، رمى بها غير ناظر لمكانتها إلى قرار الجحيم لتلقى هنالك جزاء وفاقا

وقد ينزل " ردامنت " بهذه الأرواح عقاباً على قدر آثامها . ومن الأرواح من ترجى سلامها فلا تقيم في الجحيم إلا أجلا معلوماً تكفر فيه عن إثمها وتتطهر فيه من رجسها ثم تدخل بعد ذَلك في دار الصالحين ، ومن الأرواح مالا ترجى زكاتها بما اقترفت من آثام لا تتطهر فتمكث في الجحيم مثلا للظالمين ، ولا تنس يا كالليكليس أن الحاكمين قد يكون فيهم الأشرار والآثمون ولا يمنع هؤلاء مانع أن يكون فيهم الأخيار الصالحون ، فإنا قد رأينا في الحاكمين أخياراً عادلين كانوا أهلا لاحترامنا وإعجابنا ، فإنه من العسير باكالليكليس أن يحيا رجل حياة عادلة إذا أطلقت يده في المظالم من غير أن يحاسبه أحد ، وإن رأينا هذا الحاكم آتيناه حمدنا وثناءنا وقليل ما هؤلاء الرجال ، وأنا أعتقد أنهم قد وجدوا في بلادنا وفي بلاد أخرى وسيوجد من بعدهم رجال صالحون طيبون بسوسون بالعدل ما قد يلتي إليهم من الأمر . وقد كان أرستيد المفرد العلم بين الإغريق جميعا وكان وفياً عادلاً وقد حدثتك منذ حين أن " ردامنت " إن أمسك بروح من هؤلاء لا يعرف عنها شيئاً فلا يدري من صاحبها ولا من قومه ، ولا يعلم إلا أنها روح شرير فيرسلها إلى الحجيم معلمة بأثر يبين إن كانت تبرأ أو لا تبرأ من سومها ، وحينئذ يلقى الظالم جزاء وفاقا بما اقترف من إنم . وقد يرسل ا ردامنت ا روحاً عاشت تقية نقية في صحبة الحق ، وسواء أكانت روح رجل من طبقة أخرى . وإن رأى روح فيلسوف حكيم عاش فيا يعنيه ولا يوزع نفسه بين الأطاع والفتن أحبها وأمتع نفسه بجالها وحسنها وأرسلها إلى جزر السعداء . وإنني يا كالليكليس مؤمن بهذا الحديث وأحرص على أن أقدم لحسابي روحاً طيبة سليمة تقية وأدع عنى ما يستمتع به أكثر الناس من آيات المجد وأقف حياتي على الحقيقة ، حتى أستطيع بهذا المذهب وحده أن أسعد في حياتي وفي مماتي ، وأن أكون خير ما أستطيع .

ولم يؤمن سقراط بخلود الروح إيماناً كإيمان العجائر وكنى ، بل علم تلاميذه التقوى بإيمانه واقتناعه ، لا يفرط في الصلاة وكان مثلا للصالحين ، وكانت لهم في سقراط أسوة صالحة . وكان يقنع تلاميذه بخلود الروح ما استطاع ، ولم يأخذوا عليه كذبة في شيء مما دعا إليه ، وهم يصحبونه يوم يموت فيشهدون في موته صدقاً فوق سائز ما دعا إليه ، فلم يمسسه رهق من خشية الموت وإنما تحدث إليهم بنفس مطمئنة راضية مستبشرة تبدى أطيب ما تحفظ ، كالطير المنذور « للأبولون » إذا شار ف الموت شدا بأجمل صوته ، وهو يؤمن بالخلود عن بصيرة ، لأن الموت شدا بأجمل صوته ، وهو يؤمن بالخلود عن بصيرة ، لأن الشيء يخرج من نقيضه ، كالصحو يأتي من النوم ، ويخرج الشيء يخرج من نقيضه ، كالصحو يأتي من النوم ، ويخرج

الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، وليس الموت بخاتم للحياة كما يبدو للذين لا يرون سوى الأجسام ، إنما الموت عند سقراط بدء لحياة أخرى لا تشهدها الأبصار وتدركها قلوب الصالحين، فالروج اتدع جسمها حين الموت ، وهي نفحة من نفحات الله لا تتبدل بتبدل الجسم ولا تشهدها الأبصار ، وترقى إلى عالم شبيه بها ، فإن عاشت تقية طاهرة آوت إلى عالم طاهر خالد عند إله حكم في جنة النعيم ، وتتجرد من الحهل والخوف ومن أهواء الجسم الموحشة ومن شرور الإنسان ، وتقر خالدة في حياة النعتم . وإن عاشت لا تتعلق بشيء سوى لذة الأجسام ، وتجافت عن طهارة القلب وتعلقت والهة بالجسم لا تنصرف عن لذات الدنيا ، فلا تريد شيئا سوى متعة الشراب والنساء ، وتكره الحكمة وما تدرك الحكمة من معانى الحال والحير ، فهي ملوثة بذنوبها مثقلة بأهوائها مستمسكة بمتاع الأرض ، وهي ذات ثقل ثقيل لا يسمو إلى جوار الله وإنما تتخبط على على الأرض شقية بين مقابر الموتى وقد يبصر الناس أشباحها الموحشة . روقد آمن سقراط أنه سعيد بما عمل من صالح وأنه يلقى الله بقلب سليم .

### موت سقراط

جاوز سقراط السبعين وجاوزت أثينا سعادتها فخسرت حرب « البليبونيز » ( سنة ٤٠٤ قبل المسيح ) وهيض جناحها وغالتها الغوائل وتقوضت عمدها ووقع ماكان يحذر المصلحون ، وحقت على ساسة أثينا كلمات سقراط واتسعت مسافة الخلف بين آمال سقراط وأعمال الحاكمين وصار حديث الحكيم سوط عذاب على نفوس العاجزين ، وهم يريدون أن ينسوا صوت الحق ويستمتعوا بخلاقهم . وما ندرى ماذا أصاب الأثينيين فوق كاوم الموت والهزيمة وحكومة الطغاة ، وما ندرى ما فعل سقراط بين يدى هذه الأحداث . وما نحسب إلا أن القدر قد فاجأ الأثينين بقدر شديد أذل العزيز ، فاضطرب الميزان في حكم المدينة ، وتريد طبيعة الأشياء ألا ينتهي الأبطال ، ولا تهوى البلاد العزيزة كما تنتهى سائر الأشياء ، ولا يفسر مونها إلا بسر شبيه بمعجزة حياتها . والذين عاشوا لأمنهم ودرءوا عنها العوادى وعاشوا في رحاب العزة والمجد ، استمسكوا بمصير أمنهم وجعلوا آجالهم موقوفة بآجال فكرتهم ، كالربان الذي قاد سفينته للعزة والمجد

والذي يؤثر أن يهوى بها في قرارة البم على أن يسلمها للزمان فريسة ذليلة هينة . ونرى أبطال روما الذين عاشوا لمجدها وحريتها يتبعون مصير هذه الحرية يوم تتردى هزيمة ونرى ما يقول الشاعر « لوكان » في « بومبيه » صورة لأشغال الأبطال في كل دهر كالوالد الذي ثكل ولده الغالى فهو يشيعه إلى قبره ويوقد لدى قبره شعلة الذكرى ويمكث لديه ما شاء الله أن يمكث وأنت كذلك يا روما لن أنفض يدى منك قبل أن أحتضنك جثة هامدة ، وأنت كذلك أيتها الحرية لن أقلع عن ذلك ولن أكف عن ذكرك حتى ولو لم يبق منك إلا صيحة في واد .

وقد شاء القدر أن يجمع بين مصير سقراط ومصير أثينا الني عاش لعزتها ، وذلك تأويل مبهم لا نعرف سره إلا إبهاماً . وظاهر الأمر أن فئة من الأثينيين قدمت سقراط للقضاء وعابته بإثمها فاتهمت سقراط بما جنت يمينها . ولقد نفسر صمت سقراط فى هذه المحاكمة باستعلاء الحزين الذي لا يجد كرامة للكلام والذي سئم تكاليف الحياة بعد ما هوت السفينة التي عاش لها ، ولقد نفسره بكبرياء الحق ، وهو على أي معنى من المعانى صمت نفسره بكبرياء الحق ، وهو على أي معنى من المعانى صمت بنوه بعد ما أنفق في سبيل سعادتهم عقله وحياته ودينه ؟ ! ولقد سأل سقراط بعض تلاميذه أن يدافع عن نفسه فأبي ، وقال إن

5/3/2

حياتي وما قدمت من خير أكرم ما أعددت من دفاع ، ولقد جاء سقراط بعد ما ذهبت الحرب والوباء بكثير من الصالحين ، فلم تغفل أثينا عن آمالها ، وما كانت سياسة سقراط بعسيرة على الصالحين . ولكن سقراط قد آنس الدار مقفرة ممن حملوا راية المجد ، فوقف يدعو إلى دين الفاضلين ، وما كان أشبه مصير أثينا بمصير أبطالها بين عشية المجد وضحى الهزيمة أحداث مفاجئة فوق طاقة الأبطال ، وتثكل أثينا في الحرب طرفا من بنيها ويذهب الوباء بطرف آخر ، ويجرد البطل من درعه وذخره وكأن أثينا والباقين من أبطالها قد آنسوا سهام القدر ترمى مواطن القوة فيهم ، لأن أبناء الأمة الصالحين هم عتادها وقوتها وكأن صوتاً يتردد في أفئدة المخلصين كالذي تردد في قلب الشاعر العربي:

سبقوا هوى وأعنقو الهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا المنية أقبلت لا تدفع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألقيت كل تميمة لا تنفع وإذا المنية أبناءاً ثينا على الموت فتغيرت عندها آيات الأشياء وأشفق أبناؤها خيفة عليها . ونرى « توسيديد » يقصن أحاديث أثينا وهي تتردى بين أظفار المنية وهو يعلم ما يقول ، فإن هذه المنية قد بدلت قيم الأشياء في أنفس الناس . ونراه يصف كل شيء

من وقع ذلك البلاء ، فقد كانت أثينا في حرب البيلوبونيز التحارب السبارطة على السيادة ، وآوت إلى أسوارها أهل القرى من بنيها ، وتكدس الأثينيون في المدينة ، ولم يفجأهم إلا وباء لا حيلة فيه للأساة الذين جهلوا الداء والدواء معا ولا يكادون يقربون مرضاهم حتى يخروا هم ومرضاهم صرعى . وضلت حيلة الأساة فما أغنى علمهم عن الناس شيئا ، وهرع الناس إلى المعابد يضرعون إلى الله فما أغنت عنهم الضراعة شيئا ، وضل سعيهم فأقلعوا عن الضراعة والتمائم، وغلبهم الموت فتهافتوا عليه مكرهين ، وحارت ألباب الناس فشاع فيهم أن السبارطة القد دست لهم السم في الآبار .

ولا نحسب مؤرخاً يفسر ظاهرة الوباء تفصيلا إلا أن يكون هذا الوباء هادماً لقيم غالية عزيزة، ويأخذ الوباء بأبدان المرضى فيحرق أجوافهم بلهب شديد لا يطيقون معه مس الثياب وينهافتون على الماء نهافت الفراش على النار ، ومنهم من يرمى بنفسه فى الآبار لينقع ظمأ لا يرتوى ، ومن أفلت من مخالب الموت لا يفلت من أثر الوباء . ومن الناس من يأكل الوباء أطرافه ويذهب ببصره ويعقبه نسيا ينسيه نفسه وذويه . وجاء ذلك الوباء ببلاء لا يبلغه الوصف وجاوز طاقة البشر وعافت الطير والكواسر جثث الموتى فلم تقربها على كثرتها ، وهجرت

الطير سماء أثينا خوفاً من الموت ، وعافت الكلاب أصحابها رغم ما فطرت عليه من سجية المعاشرة ، وهلك المرضى ومن يقوم عليهم ومن ينج بنفسه يد ركه الموت وحيداً ، ومن يغلبه ضميره فيقرب صديقه هلكا معاً ، وأقفرت بيوت كثيرة من أهلها وزاد المدينة بلاء ما تكدس في أسوارها من أهل القرى والذين فتك بهم الوباء فتكا ذريعاً فلم يكن لهم مأوى في المدينة سوى أكواح خانقة ، ونراهم هالكين أكواما بعضهم فوق بعض ويتمرغون في الطرقات ويتهافتون على منابع الماء ، وملئت المعابد بجثثهم وضج الناس من هول النزع وواروا موتاهم بما استطاعوا ولا ينظرون مَا يَفْعَلُونَ ، ومِن النَّاسِ مِن يلتِي مُوتَاه فوق موتِي الآخرين ثم يولي فراراً . ولا ريب أن " توسيديد " لم يحفل بهذه الأحداث سدى ولم يرد أن يصور صورة تأخذ بالألباب وكفي ، ولكن هذه أحداث لها ما وراءها ، فهي ضياع لهذه القيم التي يقوم عليها مجد المدينة سيغير الموت ما شرع الأولون وتتضاءل عند الأحياء قيم المعانى الإنسانية فلم تكن أثينا يوم نزل بها الوباء قد تجاوزت زمانها السعيد ، كانت يومئذ عزيزة بأبنائها صالحة بالقتم العتيدة الموروثة ، فزلزلت آمالها من أثر الوباء والحرب ، وشيوخ الأثينيين يومئذ جعلوا يذكرون شعراً قديماً ستأتى الحرب الدورية ويأتى معها الوباء وقد أتى الوباء على المدينة بفوضي بالغة .

فقد استباح الناس من اللذات ما استتروا من فعله من قبل ، فقد رأوا أن السعادة قد تدبر عن السعداء فجأة ويأتيهم الموت من حيث لا يشعرون ويذهب عمن مات ثراؤه إلى الفقراء نهباً ، وجعل الناس يولون همهم شطر اللذات لأنهم آمنوا أن الإنسان هالك ولا بقاء للمال والإنسان ، ولا يشنهي أحد أن يعني نفسه بغاية نبيلة لأنه لا يعرف مني تأتيه المنية ولا يدري أيدرك مأربه قبل أن يلحقه الموت. وعدت اللذات بأى ثمن ومن أي طريق غايات الجال والخير ، ولا يخشى الإنسان الآلهة ولا القوانين البشرية ، واستوت التقوى والفجور ، فقد رأوا الناس جميعاً هالكين ، ومن ثم لا يدري أحد أيعيش حتى يكفر عن إنمه ، وأمليت على الناس حكمة وهو أن يغنموا من الحياة أية متعة قبل أن يفقدوها . ويومئذ استطار في السياسة شر آفة لكل سياسة يوم لا تكون السياسة إلا مغنما للفرد ومغرماً للدولة ويوم يتشبه الساسة بالعظاء وما هم بعظاء . وقد فكر الكتّاب والشعراء والفلاسفة في هذه الآفة وشغلت من حياتهم فراغاً كبيراً ، فمن الحير للأفراد كما يقول " توسيديد " أن تسعد المدينة في مجموعها من أن يسعد أفراد وتنهار المدينة ، لأن الفرد إذا نجح على حين سقطة من المدينة فمصيره أن يسقط معها ، وإن خسر على حين نجاح من المدينة فمصيره أن ينجح معها . فسعادة الدولة سعادة لكل

فرد ونكبة الدولة نكبة لكل فرد . ولا يغنى عن الأفراد مالهم ولا أولادهم ولا جاههم في وطن تعس كسير .

بعد هذه الأحداث والهزيمة قدم سقراط للقضاء ، فاتهمه متهموه بالكفر بآلهة المدينة وإفساد شباب المدينة . وقد أنصت سقراط لتهم المتهمين دون أن يفزع من الكذب ، ورأى قضاته يميلون كل الميل دون أن يروعه شبح الظلم ، ولم يكن سقراط في حياته أكرم على نفسه من لقاء هذا الظلم . واستطاع متهموه بفصاحتهم أن يثير وا نفوس القضاة وأن يخرجوا من تهمهم بالحكم على سقراط بالموت . وقد كان ذلك العقاب أليا على نفوس تلاميذ سقراط ، فكتبوا بعد موته يبينون للأثينيين ما ظلموا ، وكان أفلاطون أشدهم حنقاً على هؤلاء القضاة ، فكتب بعد موت سقراط دفاعاً عن سقراط نأخذ منه ببعض هذه الصور قال : « والآن أيها الأثينيون إنني بعيد كل البعد عن أن أدافع عن نفسي كما قد يبدو لبعضكم ، ولكني حريص على سعادتكم وأخاف ألا تحفظوا نعمة الله عليكم فتقتلوني ، وإذا قتلتموني فلن تجدوا رجلا مثلي ، ولا تتخذوا ما أقول لكم هزواً . إن الآلهة قد جعلتني شوكة في جانب هذه المدينة ، لأكون « كالمهماز » في جانب الجواد الكريم الذي قد يثقله عظمته فيخمل ولا بد له

120

من شوكة المهماز لينشط . وكذلك أرسلني الله إليكم لأوقظكم من سبلكم ولأقنعكم ولألوم كلا منكم ولا أكف عن ذلك كلم لاقيتِكُم . ولا سبيل لكم أن تجدوا رجلا مثلي . وأولى بكم إن ص اقتموني أن تطلقوا سراحي .. ومن يدري لعلكم تحنقون على خضر بونني كما يضرب النائم في سبات عميق من يوقظه ، ثم لْقَتْلُونْنِي طَاعَة لآنيتوس ، ثم تقضون بقية حياتكم من بعدي في نوم عميق إلا أن يرحمكم الله فيهيئ لكم رجلا مثلي ، وستعلمون أنني لم أفعل ما فعلت إلا بقدر الله الذي قدرني لكم ، فليس من طبيعة البشر أن تروا رجلا يغفل ماله وداره سنين عدداً ولا يغفل عن سعادتكم يوماً واحداً ويلقى كلا منكم على انفراد كما يلقى الوالد ولده والأخ أخاه ، ويحرضكم على أن تتحلوا بالفضيلة والعلم ، ولو أنني فعلت ما فعلت ابتغاء جزاء أو نصحتكم رجاء أجر ، كان لى فيما فعلت مبرر . وإنكم ترون منهميّ قد خلعوا عذار الحياء فانهموني بكل إثم ، ولكنهم عجزوا عن أن يأتوا بشاهد واحد ليشهد على أنني سألتكم يوماً ما جزاء أو شكوراً ،

ومحا أفلاطون نهم المنهمين ببيان كبيان المحامين، فدمغ الحجة بالحجة، وأزهق الباطل بالحق. فأما النهمة الأولى وهي أن سقراط قد كفر بآلمة المدينة فالمسئول عنها في رأى أفلاطون هو

« أريسطوفان » الذي صور لهؤلاء القضاة مذ كانوا فتية سقراط معلقاً في الهواء يريد أن يكشف حجب الطبيعة ولا يؤمن بالله ويؤمن بالسحاب وينصر الباطل على الحق ويعلم الناس الكفر ، فشب أبناء أثينا من ذلك الجيل على صورة باطلة وهي أن كل فيلسوف كافر ، فلما قدم سقراط للقضاة كان قضاته قد أعدوا منذ الصبا لقبول هذه النهمة ، وأما النهمة الأخرى وهي أن سقراط قد أفسد شباب أثينا، فهي نقمة قد نقمها القضاة أنفسهم على سقراط ، فإن سقراط وتلاميذه قد انطلقوا في الأسواق يكشفون عن جهل الجاهلين . وإن فئة من « فتية المدينة » قد صاحبوني وهم الذين كان لهم من ثرائهم فراغ من الوقت فصاحبولي غير مكرهين ، واستمتعوا بمذهبي في أمتحان الرجال ، و كثيراً ما قلدوني فانطلقوا يمتحنون أقدار الرجال من بعدي ، وإخال أنهم قد أثار واحفيظة الذين يحسبون أنفسهم على شيء من العلم وهم لا يعلمون من العلم شيئاً أو لا يكادون يعلمون منه إلا قليلا والذين أصابهم هذا الأمتحان قد حنقوا على ولم يحنقوا على هؤلاء الفتيان ، وقالوا إن رجلاً يسمى سقراط كافر مفسد للشباب " . وتجاوز أفلاطون عن القضية ليفصل حياة أستاذه تفصيلا ، وليبين ورعه وتقواه وإيمانه وشجاعته ووفاءه لأمته . وقد قال ما لم يرد سقراط أن يقول ، وظهرت كرامة هذا الشيخ الحكيم غير

مرة على ريشة تلميذه أفلاطون الذي يعده القدماء أشعر الكاتبين « هذا أيها الأثينيون ما أدافع به عن نفسي والذي بني لا يختلف عما قادمت من حجج . ولعل أحدكم إن نظر في نفسه فقارن بيني وبينه ثارت ثائرته لأنه إن وقع في ضائقة دون هذه الضائقة وقف يبكى ويضرع ويبتهل ويذرف ما شاء الله أن يذرف من الدمع ، ويأتيكم بأطفاله ليستدر رحمتكم ويأتيكم بفوج كبير من أهله وأصحابه . أما أنا فلن أفعل من ذلك شيئاً وإن كنت أَلْقِي أَشْدُ الْأَخْطَارِ كَمَا تَرُونَ . . وَلَعَلَ بِعَضْكُمُ إِنْ ذَكُرُ لَكُمْ ذَلْكُ صغرت عليه نفسه فغضب وقضى على "، ولو أن أحداً منكم وجد هذا الشعور فإنى أستطيع أن أحدثه بهذا الحديث: يا عزيزي إن لي أهلا وعشيرة ولم أولد من حجر ولا من شجر ، كما يقول « هومير » ، ولكنني ولدت من البشر ولى أهل و بنون لى ثلاثة أبناء : أما أحدهم ففتى يافع ، وأما الآخران فصبيان صغيران ، ولست آنى بأحد منهم إليكم استدراراً لرحمتكم ، وما بالى لا أفعل ذلك أيها الأثينيون ! إنني لم أفعله عن تكبر ولا عن احتقار لشأنكم ، ولسَّت بشبيل أن أبين لكم إن كنت ألقى الموت شجاعاً أم لا ، ولكني لا أفعل ذلك لأني لا أراه جديراً بسمعتى ولا بشرفكم ولا بشرف المدينة جميعاً ، فليس يجمل بي أن أفعل ذلك بعد ما بلغت من العمر ما بلغت وأدركت من

الشهرة ما أدركت حقاً أو باطلا ، فقد شاع بين الناس أن رجلا يدعى سقراط قد تفرد على الناس بالفضل ، وإنه لمن العار أن يرتكب الذين أوتوا قدراً من الفضل في الحكمة أو في الشجاعة أو في فضيلة ما العجب من العجز والضعف حينا يقدمون للقضاء كأن الموت إحدى المكاره ، وكأنهم يحسبون أنهم خالدون إذا برأتم ساحتهم . إن هؤلاء يجرون على أمتهم الخزى والعار ، فإن رآهم غريب حل له أن يقول إن زعماء الأثينيين الذين رفعهم الأثينيون إلى حكومتهم وآتوهم الصدارة في كل شيء . . الذين رفعهم الأثينيون إلى حكومتهم وآتوهم الصدارة في كل شيء . .

وبين الحكم بالموت على سقراط وبين تنفيذه فترة من الزمن قضاها سقراط فى السجن . وإن تلاميذه المصطفون الأخيار يقبلون منذ الفجر فيجتمعون على ربوة الحطابة التى اتهم عليها سقراط وكانت تشرف على باب السجن ، ثم ينتظرون حتى يفتح السجان لهم ويدخلون لدى سقراط يجادلونه فى خلود الروح، يفتح السجان لهم ويدخلون لدى سقراط يجادلونه فى خلود الروح، وكان سقراط يلنى الموت ببشر واطمئنان لأنه فاتحة حياة خالدة سعيدة الوآمن سقراط أن الصالحين العادلين خالدون عند الله وعند الطيبين الأخيار كما رأينا ، وهكذا قضى أعدل الناس كما يقول أفلاطون !!

ظهر حديثاً:

## هاتف من الأندلس

للمغفور له الشاعر الناثر على الجارم بك

صفحة من صفحات الأندلس المليئة بالطرب والمرح والحسد والغيرة والدسائس والمؤامرات كتبها فقيد الشعر والنثر قبيل وفاته وجلا فيها قصة ولادة وابن زيدون بأسلوبه المشرق الوضاح (النمن ٢٥ قرشاً)

منزم الطبعي إلت. دارالمعسارة تمصر

## مأساة مايرلنج

للأستاذ محمد عبد الله عنان

دراسة تاريخية تحليلية مستقاة من الوثائق الأمبراطورية النمسوية عن مصرع الأرشيدوق رودلف ولى عهد النمسا وعن تلك المأساة الحفية الغامضة المعروفة عماساة مايرلنج والتي كان لها الدوى العظيم في الغرب والشرق . (المثن ٢٠ قرشاً) .

منزانسي النه دارالمعسارف مبر

# Essal

مجموعة من القصص الرشيقة المفيدة يجد فيها الطالب في جميع مراحل النمو المتعـة والثقـافة وسمو النفس.

الكتب التي ظهرت:

١ عمرون شاه تأليف

۲ مملكة السحر للكاتب الفرنسي شارل بير و

٣ كريم الدين البغدادي تأليف

٤ آلة الزمان عن الكاتب الإنجليزي ه. ج. ويلز

ه الأمير والفقير عن الكاتب الأمريكي مارك توين

٦ كتاب الأدغال للكاتب الإنجليزي رديارد كبلنج

ثمن الكتاب ١٠ قروش

تصدرها دار المعارف بمصر بإشراف الأستاذ محمد فريد أبوحديد بك

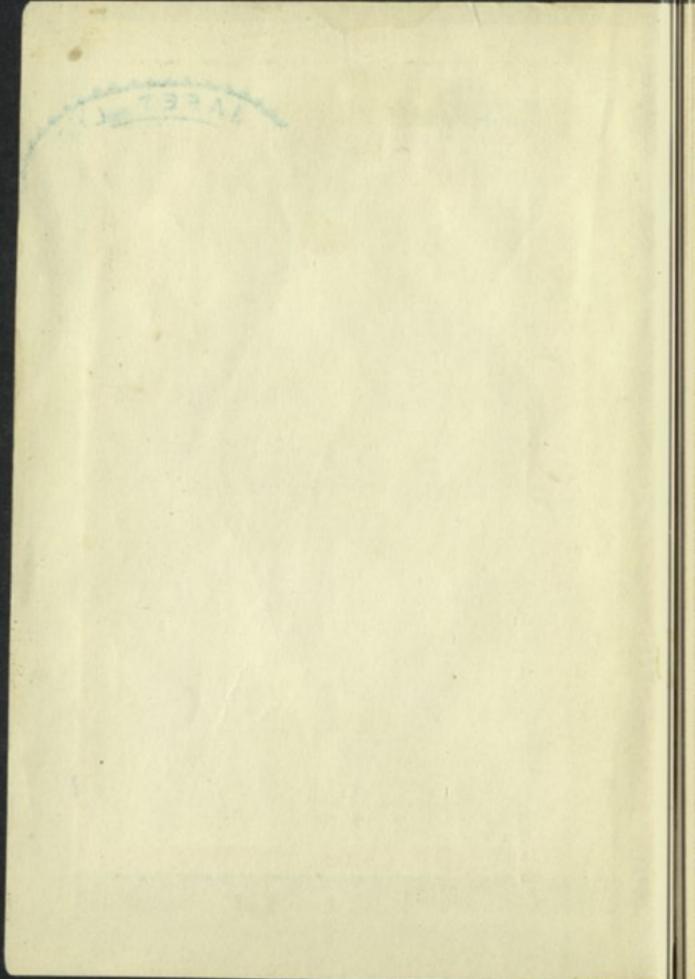

# DATE DUE FE

| -                                       | 1 4                                     |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0 7 SEF 2005                            | # (22<br>  "Cullet                      | JUL 1998                                |
|                                         | 1 191                                   | on Dept 2                               |
|                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         |
| *************************************** | *************************************** |                                         |
|                                         |                                         | 100                                     |
| *************************************** |                                         |                                         |
|                                         |                                         | *************************************** |
|                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |

183.2:B151sA:c.1

بهنسی ،علی حافظ

سقراط

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

01002691

rirut

183.2 B151sA

Am

183.2 B151sA